

جَمْعُ وَتَرَتِيبُ عَبَدِ الْرَّحَمْنُ بُرْمِحُ مُمَّدُ بُرْقِ السِّمِ « رَحَمَهُ اللَّهِ » وَسَاعَدُهُ أَبِنُهُ مِحْ مُمَّدُ « وَفَقَ هُ اللَّهُ »

\_ المجلّداليّالث عرْ ـ

طبع بأمر خَارِم لَلْخَهُ مَنْ لِلْشِيَنِ لِلْكِلِكَ فَهُ الْمِنْ عَبْلِالْعَيْنِ لِٱلْسُعُونِ أَجْزَل اللّهَ مَثُوبَتَه

#### طبعت هذه الفت اوي في

## مُجَمِعٌ لِلَافِعَةُ إِلْظُنَّا اِعَدَّلَاجُ مَا لَا الْحَالِينَ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

في المدينكةِ المنوَّرة

تحب إشران

## وَزَارَةُ الشُّيْؤُونَ الْإِلْمَاكُلَامَيَّتِ وَلِلْأَوْقَافِ عَجُولًا لِكَعُوعٌ وَلَإِلْانَشَاكِ

بالمملكة العكربيكة الشُعُوديّة عام ١٤٢٥ه - ٢٠٠٤م

🕏 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٥ هـ.

فهرسة مكتبة الملك فهد الرطنية

ابن تيميه ، أحمد بن عبدالحليم

فتارى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه .

٤٤٨ ص ؛ ١٧ × ٢٤ سم

ردمك ٦-.٠٠-٧٧- (مجموعة)

( 17 E) 997.-VV-TT-A

۱ - الفتارى الإسلامية ۲ - الفقه الحنبلي 1 - العنوان ديوي ۲۰۸٫۶

رقم الإيداع : ٢٠٠٩/٥١

ردمك : ٦-٠٠-٧٧- (مجموعة)

( IT E ) 117.-VV.-TT-A

# كناب وي المناب والمناب والمناب



# قال شغ الإسلام أحمل بن تيبية قلس الله روحة

فيها صنفه بقلعة دمشق أخيراً :ــ



الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فللاهادي له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدم لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليا .

### فهـــــل

# في الفدقان بين الحق والباطل(')

وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه ، فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقاناً ، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان ، واشتبه عليه الحق بالباطل ، كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان ، والنبي الصادق بالمتنبيء الحادب ، وآيات النبيين بشبهات الكذابين ، حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق .

فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً بالهدى ودين الحق ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ففرق به بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والرشد والغي ، والصدق والكذب ، والعلم والجهل ، والمعروف والمنكر ، وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء :

<sup>(</sup>١) تسمى : رسالة الفرقان بين الحق والباطل .

قال جماهير المفسرين : هو القرآن . روى ابن أبى حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال : هو الفرقان فرق بين الحق والباطل . قال : وروى عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك ، وروى بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله : ( وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ ) قال : هو القرآن الذي أنزله الله على محمد ، ففرق به بين الحق والباطل ، وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعه ، وأحل حلاله وحرم حرامه ، وحد

حدوده ، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته . وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى : ( وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانَ ) قال : هو كتاب بحق .

و « الفرقان » مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان ، والكفران ، والخسران ، وكذلك « القرآن » هو في الأصل مصدر قرأ قرآنا ، ومنه قوله: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ, \* فَإِذَاقَرَأْنَهُ فَٱلَّبِعَ قُرْءَانَهُ, \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) ويسمى الكلام المقروء نفسه « قرآنا » وهو كثير كما في ( فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَ إِن فَأَسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّحِيمِ ) كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليا ، وتكلم نكلا ، ويراد بــ الكلام نفسه ؛ وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدر ، وحصل عـن الحركة صوت يقطـع حروفا هو نفس التكلم ، فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هـذا وهذا ؛ ولهذا كان الكلام نارة يجعل نوعا من العمل إذا أربد به المصدر ، وتارة يجعل قسيا له إذا أريد ما يتكلم به ، وهو يتناول هذا وهذا . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.

و المقصود هنا أن لفظ « الفرقان » إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل ، وهذا منزل في الكتاب، فإن في الكتاب الفصل وإنزال الفرق هو إنزال الفارق ، وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضاً ، فها في المعنى سواء ، وإن أريد

بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإعان وإنزال العدل ، فإنه جعل في القلوب التفريق بسين الحق والباطل بالقرآن ، كما جعل فيها الإعان والعدل ، وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان ، والميزان قد فسر بالعدل ، وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل ، وهو كالفرقان يفسر بالفرق ، ويفسر عما يحصل به الفرق ، وهما متـ لازمان ؛ فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاء ، وإذا أربــــد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق ، ويكون له اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى ، سمى كتابا باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ وبكتب ، وسمى فرقانا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم ، كما سمى هدى باعتبار أنمه مهدى إلى الحق ، وشفاء باعتبار أنه يشفى القلوب من مرض الشهات والشهوات ونحو ذلك من أسمائه .

وكذلك أسماء «الرسول» كالمقفى ، والماحي ، والحاشر . وكذلك « أسماء الله الحسنى » كالرحمن ، والرحيم ، والملك ، والحكيم ، ونحو ذلك .

والعطف بكون لتغاير الأسماء والصفات ، وإن كان المسمى واحداً كقوله : ( سَبِّحِ الشَّمَرَيِّكُ ٱلْأَعْلَى \* الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ \* وَالَّذِى قَدَّرَفَهَدَىٰ ) وقوله : ( هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِ مُواَلِّا الْطَاعِ مُوالِّا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهنا ذكر أنه نزل الكتاب، فإنه نزله متفرقا، وأنه أنزل التوراة والإنجيل، وذكر أنه أنزل الفرقان، وقد أنزل سبحانه وتعالى الإيمان في القلوب، وأنزل الميزان، والإيمان. و « الميزان» مما يحصل به الفرقان أيضاً ، كما يحصل بالقرآن، وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان، ونظير هذا قوله: ( وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلفُرْقَانَ وَضِياً وَالفرقان، ونظير هذا قوله: ( وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلفُرْقَانَ وَضِياً وَوَلِمُ بنصره وَذِكُرًا) قيل : الفرقان هو التوراة، وقيل هو الحكم بنصره على فرعون ، كما في قوله: ( إِن كُنتُمْءَامَنتُم بِٱللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَكَانِ).

وكذلك قوله: (قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورُ وَكِتَبٌ مُّبِينُ) قيل: «النور» هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل: هو الإسلام، وقوله: (قَدْ جَاءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّيِكُم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا) قيل: «البرهان» هو محمد، وقيل هو الحجة والدليل وقيل: القرآن والحجة والدليل تتناول الآيات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم؛ لكنه هناك جاء بلفظ آتينا وجاءكم. وهنا قال: (وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ) جاء بلفظ الإزال؛ فلهذا شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن، ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل كما حصل بالقرآن، ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء، فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء .

وهـذا كقوله فى القرآن فى قوله: (إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الله في ا

قال ابن أبى حاتم وروى عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك؛ وبذلك فسر أكثرهم (إن تَنَقُوا اللهَ يَجْعَللَكُمُ فُرْقَانًا) كما فى قوله: (وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَللَكُمُ فُرْقَانًا) كما فاق على الناس، قال الوالبي عن ابن عباس أي : من كل ما ضاق على الناس، قال الوالبي عن ابن عباس فى قوله: (إن تَنَقُوا اللهَ يَجْعَللَكُمُ فُرْقَانًا) أي مخرجا، قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدى ومقاتل ابن حيان كذلك، غير أن مجاهدا قال مخرجا فى الدنيا والآخرة، وروى عن الضحاك عن ابن عباس قال نصراً، قال: وفي آخر قول ابن عباس والسدى نجاة.

وعن عروة بن الزبير ( يَجَعَلَلَكُمْ فُرْقَانًا ) أي : فصلا بين الحق والباطل ، بظهر الله به حقكم ويطفيء به باطل من خالفكم ، وذكر البغوي عن مقاتل بن حيان قال مخرجًا في الدنيا من الشهات ، لكن قد يكون هذا تفسيراً لمراد مقاتل بن حيان ، كما ذكر أبو الفرج بن الحجوزي عن ابن عباس ، ومجاهد وعكرمة ، والضحاك وابن

قتيبة: أنهم قالوا هو المخرج. ثم قال: والمعنى يجعل لكم مخرجافى الدنيا من الضلال، وليس مرادم، وإنما مرادم المخرج المذكور في قوله: ( وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ, مَخْرَجًا) والفرقان المذكور فى قوله: ( وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُومَ ٱلْفُرْقَ كَانِ)

وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال هدى فى قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل، ونوعا الفرقان فرقان الهدى والبيان، والنصر والنجاة ها نوعا « الظهور » فى قوله تعالى : ( هُوَالَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِإِلَّهُ دَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) يظهره بالبيان والحجة والبرهان وبظهر باليد والعز والسنان.

وكذلك «السلطان» في قوله: ( وَأَجْعَل لِيّ مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَانَّصِيرًا ) فهذا النوع وهو الحجة والعلم كما في قوله: ( أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَيَتَكُلَّمُهِمَا كَانُواْيِهِ مِنْشَرِكُونَ ) وقوله: ( اللّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِكَ اللّهِ يِغَيْرِسُلُطَنِ كَانُواْيِهِ مِنْشَرِكُونَ ) وقوله: ( اللّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِكَ اللّهِ يِغَيْرِسُلُطَنِ اللّهِ مِنْ اللّهِ يَعَيْرُسُلُطَنِ ) وقوله: ( إِنْ هِيَ إِلّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ مَّا أَنزَلُ اللّهُ يَهَامِن سُلْطَنِ )

وقد فسر « السلطان » بسلطان القدرة واليد ، وفسر بالحجة والبيان فمن الفرقان ما نعته الله به فى قوله : ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءً فَسَأَحْتُبُهُ اللَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُم بِالنِينَا يُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي اللَّهُمِي اللَّذِينَ عَمُونَا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ, مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ

وَٱلْإِنْجِيلِيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ )
ففرق بين المعروف والمنكر ، أمر بهذا ونهى عن هذا ، وبين الطيب
والحبيث ، أحل هذا وحرم هذا .

ومن « الفرقان » أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات ، وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات ، قال تعالى : ( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ السَّيِّ عَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ عَالَى الْمُعَلِّمُ مَّ مَا يُحْكُمُونَ ) عَالَمَ الْمُؤَاوَعَمِلُواْ الصَّلِلِ حَنتِ سَوَاءً مَعَيَاهُمْ وَمَمَا يُهُمُّ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ )

وقال تعالى : (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ آَمْ نَجْعَلُ الْمُشَلِينَ كَالْمُخْرِمِينَ \* مَالَكُوْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ) الْمُتَقِينَ كَالْفُجْرِمِينَ \* مَالَكُوْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ) وقال تعالى : (أَفَنَجْعَلُ الشَّلِينَ كَالْمُخْرِمِينَ \* مَالَكُوْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ) وقال تعالى : ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْمَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلَ وَقال تعالى : ( مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْمُعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَويَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكَرُونَ )

وقال تعالى: (أَمَّنَ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيُلِسَاجِدَا وَقَاآيِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ - قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ )

وقال تعالى: ( وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ \* وَلَالظَّلْمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ \* وَلَا الظَّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ \* وَلَا الظَّلُولُ الْخَوْرُ الْمَعْوَمُ اللَّمْ وَالْمَا الْمَوْرُ الْمَعْوَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلَمُ اللللْمُلِمُ

وقال تعالى: ( أَوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأَحْيَ يَنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ النَّاسِكُمَن مَثَلُهُ بِفِ النَّاسِكَ اللهِ الطّلَمْتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ) وقال تعالى: ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ عَالَى: ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ كَانَ الفرق بين أشخاص كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْرُنَ ) فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة للله والرسول ، كما بين الفرق بين أهل الطاعة لله والرسول ، كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه .

وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق ، وأن المخلوق للا يجوز أن يسوى بين الحالق والمخلوق في شيء ، فيجعل المخلوق نداً للخالق ، قال تعالى : ( وَمِنَ النّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ للخالق ، قال تعالى : ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ اللّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ للخالق ، قال تعالى : ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ اللّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُن للّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

فهو سبحانه الخالق العليم ، الحق الحي الذي لا يموت ، ومن سواه لا يخلق شيئًا ، كما قال : ( إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَعْلُقُواْ ذُكِابًا

وَلُوِا جُسَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَايَسْ تَنقِذُوهُ مِنْ فَضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ \* مَاقَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ) .

وهذا مثل ضربه الله ؛ فإن الذباب من أصغر الموجودات ، وكل من يدعي من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذبابا ، ولا بقدرون على انتزاع ما يسلبهم فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجر :

و « المثل » هو الأصل والنظير المشبه به ، كما قال : ( وَلَمَّا الْصَرِبَ اللهُ مَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُوك ) أي لما جعلوه نظيراً قاسوا عليه آلهتهم ، وقالوا إذا كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك آلهتنا ، فضربوه مثلا لآلهتهم ، وجعلوا بصدون أي بضجون ويعجبون منه احتجاجا به على الرسول ، والفرق بينه وبين آلهتهم ظاهر ، كما بينه في قوله تعالى : ( إِنَّ ٱلنَّيْنَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسُنَىٰ أُوْلَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) قوله تعالى : ( إِنَّ ٱلنَّيْنَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسُنَىٰ أُوْلَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) وقال في فرعون : ( فَجَعَلْنَهُم سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ ) أي مثلا يعتب به ويقاس عليه غيره ، فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه ؛ ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله .

وقال تعالى : ( وَلَقَدْأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُرْءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُوۡ ) وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية ، التي يعتبر

مها ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة ، كما قال : ( لَقَدْكَاكَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ) فمن كان من أهل الإيمان قيس بهم ، وعلم ان الله يسعده في الدنيا والآخرة، ومن كان من أهل الكفر قيس بهـم، وعلم أن الله يشقيه في الدنيا والآخرة ، كما قال في حق هؤلاء : ( أَكُفَّارُكُوْ خَيْرُمِنْ أَوْلَتِهِ كُوْ أَمْلِكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزَّبْرِ ) وقد قال: ( قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ) وقال في حق المؤمنين: ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلُفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ ) وقال: ( وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَّدِ رَعَلَيْهِ فَكَ ادَىٰ فِ ٱلظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلِلِمِينَ \* فَأَسْتَجَبْنَالُهُ، وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْعَيْرِ وَكَذَالِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ) وقال في قصة أيوب: ( رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ) ( رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ) وقال: ( أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِهُ ) وقال: ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّ شَبُّهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلِّزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ ۗ أَلآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِبْ ) وقال : ( وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ ) .

فلفظ « المثل » يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ، ويراد

به مجموع القياس ، قال سبحانه : ﴿ وَضَرَبَلْنَا مَثَلًا وَنَسِىَخُلُقَةً مُقَالَ مَن يُحْي ٱلْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيتُ ) أي لا أحد يحييها وهي رميه . فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي، فجعل هذا مثل هذا لا بقدر على إحيائها، سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول ، كما قد بسط الكلام عـــلي هذا في غير هذا الموضع ، وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل [ واحـد ] ــ والمثل المضروب المذكور في القرآن ـــ فإذا قلت : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ، وأقمت الدليل على المقدمة الكبرى بقوله صلى الله عليـه وســلم : «كل مسكر حرام » فهو كقوله صلى الله عليه وسلم قياسا على الخر ؛ لأن الخر إنما حرمت لأجل الإسكار ، وهو موجود في النبيذ . فقوله : ﴿ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ ﴾ جعل ما هو من أصغر المخلوقات مثلا ونظيراً يعتبر به ، فإذا كان أدون خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فــلا يقدرون عــلى خلق ما سواه ، فيعلم بها من عظمة الخالق وأن كل ما يعبدون من دون الله في السهاء والأرض لا يقدرون على ماهو أصغر مخلوقاته . وقد قيل : إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها ؛ وهذا لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله ، جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل .

ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس المخلوق بالخالق ، ويجعل له نداً ومشلا كقوله : ( قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْ لِكُ ٱلسَّمْعُ وَٱلْأَبْصُرُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِن ٱلْحَقِ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنَقُونَ \* فَلَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُو ٱلْمَقَّ فَمَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَنْ فَلَ مَن يَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَنَقُونَ \* فَلَالِكُو عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لا يُؤمِنُونَ \* لِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّ تَصُرَفُونَ \* كَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لا يُؤمِنُونَ \* قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يَكُومُ مَن يَبْدَقُ الْكُولُونَ مُعْمَلِكُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَمُعْمَلُونَ \* فَلَا مِن شُرَكًا يَكُومُ مَن يَبْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللّهُ يَسْبَدِى لِلْحَقِّ ٱفْمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِ أَحَقُ أَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك ، فقال : ( وَمَاكَانَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ أَن يُفْتَرَىٰ هِن وَكِن اللَّهِ مِن رَّبِ اللَّهِ وَلَن اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَالْمَن الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَن اللَّهُ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ ال

كُنْتُمْ صَدِقِينَ \* بَلْكَذَبُواْيِمَالَرَيُحِيطُواْيِعِلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ) وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق ، وهذا من تكذيبهم إياه ، ولم يكن المشركون يسوون بين آلهتهم وبين الله في كل شيء ، بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك لهم ، وهم مخلوقون مملوكون له . ولكن كانوا يسوون بينه وبينها في الحبة والتعظيم ، والدعاء والعبادة ، والنذر لها ونحو ذلك مما يخص به الرب،

فهن عدل بالله غيره فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك ؛ بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب ، فهدذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك .

## فهــــل

وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتاثلة ، فيحكم في الشيء خلقا وأمراً بحكم مثله ، لا يفرق بين متاثلين ، ولا يسوي بين شيئين غير متاثلين ؛ بل إن كانا مختلفين متضادين لم يسو بينها .

ولفظ « الاختلاف » فى القرآن يراد به التضاد والتعارض ؛ لايراد به مجرد عدم التماثل \_ كما هو اصطلاح كثير من النظار \_ ومنه قوله : ( وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِعَ يُرِاللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اُخْذِلْكَفًا كَثِيرًا ) وقوله : ( إِنّاكُمْ لَوْ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَقُولُه : ( وَلَكِنِ اُخْتَلَفُوا فَمِنْهُم لَوْ مَا مُن وَقِلْه : ( وَلَكِنِ اُخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَن كَفَر ) .

وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لاتتبدل ولا تتحول في غيير

موضع ، و « السنة » هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول ؛ ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار ، وقال ، ( لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَنْ لِيَالَمُ لَبْكِ ) .

والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه ، كما قال ابن عباس : هلا اعتبرتم الأصابع بالأسنان ؟ فإذا قال : ﴿ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلأَبْصَارِ) وقال: ( لَقَدُكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ) أَفَاد أَن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم ؛ ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار ؛ وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء ، قال تعالى: ( قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ) وقال تعالى : ﴿ وَإِنكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۚ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا \* سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ وَال تعالى: ﴿ لَا بِنَا تَحْوِيلًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ لَا بِنَالَمْ يَنَاهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا \* مَّلْعُونِينَ ۚ أَيْنَمَا ثُقِفُوۤ أُخِذُواْ وَقُتِـ لُواْ تَفْتِ مِلًا \* سُنَّةَ ٱللَّهِفِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُّ وَلَن تِجِدَ لِشَنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا) وهذه الآبة أنزلها الله قبل الأحزاب ، وظهور الإسلام ، وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك ، قبــل

بدر وبعدها ، وقبل أحد وبعدها ، فأخفوا النفاق وكتموه ؛ فلهــذا لم

يقتلهم النبي صلى الله عليــــــ وسلم .

قال السدي : كان النفاق على « ثلاثة أوجه » :

« نفاق » مثل نفاق عبد الله بن أبي ، وعبد الله بن نفيل ، ومالك بن داعس ، فكان هؤلاء وجوهاً من وجوم الأنصار ، فكانوا بستحيون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم . ( وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ) قال : الزناة . إن وجدوم عملوا به وإن لم يجدوم لم يتبعوه .

و « نفاق » يكابرون النساء مكابرة . وهم هؤلاء الذين يجلسون

على الطريق ، ثم قال : (مَّلْعُونِينَ) ثم فصلت الآبة (أَيْنَمَاثُقِفُواً) يعملون هذا العمل مكابرة النساء . قال السدي : هذا حكم في القرآن ليس يعمل به ، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم ؛ أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم . قال السدي : قوله : (سُنَةً) كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم . قال : فمن كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر .

قلت : هذا على وجهين :

«أحدها» أن بقتل دفعاً لصوله عنها ، مثل أن بقهرها فهذا دخل فى قوله: « من قتل دون حرمته فهو شهيد » وهذه لها أن تدفعه بالقتل ؛ لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل ، وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان ، وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان : «أحدها » أن يكون له شوكة كالحاربين لأخذ المال ، وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا . قال السدي قد قاله غيره . وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين .

و « الثاني » أن لا يكونوا ذوي شوكة ، بل يفعلون ذلك غيلة

واحتيالا ، حتى إذا صارت عندم المرأة أكرهوها فهـذا المحارب غيلة كما قال السدي . يقتل أيضاً وإن كانوا جماعة في المصر ، فهم كالمحاربين في المصر ، وهذه المسائل لها مواضع أخر .

و « المقصود » أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول ، وسنته عادته التي بسوى فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي ، وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتاثلة بأحكام متاثلة ؛ ولهذا قال : ( أَكُفّارُكُوْخِيرُ مِن أُوْلَئِكُو ) ؟ وقال : ( اَحْشُرُوا اللَّيْنَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ) أَي أَشباههم ونظراءهم ، وقال : ( وَإِذَا النَّفُوسُ رُوّجَتُ ) ورن النظير بنظيره ، وقال تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُهُ أَن تَدْخُلُوا اللَّجَنَكَةَ وَلَمّا قرن النظير بنظيره ، وقال تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُهُ أَن تَدْخُلُوا اللَّجَنَكَةَ وَلَمّا فَرن النظير بنظيره ، وقال تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُهُ أَن تَدْخُلُوا اللَّجَنَكَةَ وَلَمّا فَرن النَّفير بنظيره ، وقال تعالى : ( فَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَهِيمَ وَالْ يَابِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنَّا الْرَءَ وَأُلُون مَا تَعْالُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرَنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهِ كَفَرَنا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ كُانَانًا لَكُمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَالُوا الْعَلْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال: ( وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِيِنَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحَتْهَا ٱلْأَنْهَا رُخلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ).

فِعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والحِنة ، وقد قال تعالى : ( وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ بَعْدُوَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْمَعَكُمْ فَالْوَلْيَجِكَ مِنكُورٌ ) وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ فَالْوَلْمَاتِكُونَ ) وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ

رَبَّنَا ٱغۡفِـرۡلَنَـا وَلِإِخْوَنِنَاٱلَّذِينَ سَبَقُونَابِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجۡعَلَ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ) وقال تعالى:

( وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُواَلْعَزِيرُا لَحَكِيمُ ) فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم ، وهم خير الناس بعد الأنبياء ، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس ، وأولئك خير أمة محمد ، كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » .

ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله ، كالتفسير وأصول الدين ، وفروعه ، والزهد ، والعبادة ، والأخلاق ، والجهاد ، وغير ذلك ؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة ، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم ، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم .

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً ، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم ، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه ، قال تعالى : ( أَطِيعُوا السَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّمْ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّمْ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم ، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به ، لا يعرفون طريق الصحابة والثابعين في ذلك ، من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف. فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع ، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف ألبتة ، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها ، فتارة يحلون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين ؛ طائفة أو طائفتــين أو ثلاث ، وتارة عرفوا أقوال بعض السلف ، والأول كثير في « مسائل أصول الدين وفروعه » كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك ، يحكون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبته ؛ بل قد يكون قول السلف خارجاً عن أقوالهم ، كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته ؛ مثــل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك .

وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع ، فإنه لو أمكن العلم بلجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به ؛ لعدم علمهم بأقوال السلف ، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع

بإجماعهـم في مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيراً.

وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائعاً لم يخالف إجماعا ؛ لأن كثيراً من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام، مسبوق بإجماع السلف على خلافه ، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً ، كلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ، ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيهما النصوص المستفيضة ، المعملومة وإجماع الصحابة .

بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمـكن أن يقـال : إنه خلاف الإجماع وإنما يرد بالنص ، وإذا قيل : قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع . فمثل هذا مبني على مقدمتين :

« إحداها » العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر . وهذا متعذر .

« الثانية » أن مثل هذا هل يرفع النزاع "" مشهور فنزاع السلف

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

يمكن القول به إذا كان معه حجة؛ إذ (١) على خلافه ، ونزاع المتأخرين لا يمكن (١) لأن كثيراً منه قد تقدم الإجماع على خلافه ، كما دلت النصوص على خلافه ، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعاً .

و « أيضاً » فلم يبق مسألة فى الدين إلا وقد تكلم فيها السلف فلا بد أن بكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه ، وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب فى أقوالهم أكثر وأحسن ، وأن خطأم أخف من خطأ المتأخرين ، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش ، وهذا فى جميع علوم الدين ؛ ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها والله سبحانه أعلم .

## فهــــل

ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره مسن جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ، فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهـل اللغة ولا غيره ؛ ولهذا

<sup>(</sup>١) بياضات بالأصل

قال الفقها، « الأسماء ثلاثة أنواع » نوع بعرف حد. بالشرع كالصلاة والزكاة ، ونوع بعرف حده باللغة كالشمس والقمر ، ونوع بعرف حده بالعرف في قوله ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ) حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ)

وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة ، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنــه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن ، لا بِرأبه ولا ذوقه ، ولا معقوله ، ولا قياسه ، ولا وجده ، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول عاء بالمدى ودين الحـق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقــوم : فيــه نبأ من قبلهم ، وخبر ما بعدهم ، وحكم ما بينهم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمــه الله ، ومن ابتغي الهدى في غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ بـــه الأهواء ، ولا تلتبس به الألسن ، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه ، ولا يحرف بـــه لسانه ، ولا يخلق عن كثرة الترداد ، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا تشبع منه العلماء من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم.

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدي به ؛ ولهذا لا يوجه في

كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقيــاس ، ولا بذوق ووجـــد ومكاشفة ، ولا قال قط قد تعارض في هــذا العقل والنقل ، فضلا عــن أن بقول : فيجب تقديم العقل . والنقل ـــ يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين ـــ إما أن يفوض وإمــا أن يؤول . ولا فيهم من يقول : إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث ؛ فضلا عن أن يدعى أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد ، والأنبياء كلهم بأخذون عن مشكاته . أو يقــول : الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد ، فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين . وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود أو النصارى، فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي ، كما قد يقوله في الحواريين فإنهم عندهم رسل ، وهم يقولون : أفضل من داود وسليان ؛ بل ومن إبراهيم وموسى وإن سموهم أنبياء ، إلى أمثال هذه الأمور .

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها ؛ أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها . فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها ، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل ، وإن كان ذلك المعنى لم

يرد بها ، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية ؛ بل قــد لايفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلـك الإبهام والإفهـام نسخا ، [ و ] هذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم .

وأصل ذلك [ من إلقاه ] الشيطان ، ثم يحم الله آياته ، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآبة على معنى لم بدل عليه ، سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا ، كما سموا قوله : ( فَالْقَوُا اللّهَ مَا السّعَا عَلَيْهِ ) فاسخاً لقوله : ( التَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ) وقوله : ( لا يُككِلِفُ اللّهُ نَقْ اللهُ عَلَيْهِ ) ناسخاً لقوله : ( وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ ( لا يُككِلِفُ اللّهُ نَقْ اللهُ عَلَيْهِ ) ناسخاً لقوله : ( وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ لَكُ كُلِفُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاهُ ) وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه .

إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن لا رأي ومعقول وقياس ، ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة .

وكانت البدع الأولى مثل « بدعة الخوارج » إنما هي من سوء فهمهم للقرآن ، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه ، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب ؛ إذ كان المؤمن هو البر التي . قالوا : فمن لم يكن براً تقياً فهو كافر وهو مخلد في النار . ثم قالوا : وعثان

وعلي ومن والاها ليسوا بمؤمنين ؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله ، فكانت بدعتهم لها مقدمتان .

« الواحدة » أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر .

« والثانية » أن عثمان وعليا ومن والاها كانواكذلك ؛ ولهذا بجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا ، فإنه أول بدعـة ظهرت في الإسلام ، فكفر أهلها المسلمين ، واستحلوا دماءهم وأموالهم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه ؛ ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه ، وأفرد البخاري قطعة منها ، وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن ، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه ، وهو مع ذلك يكفر المسلمين ، كالجهمية ؟! ثم « الشيعة » لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين ؛ بل كان غرضه فاسداً ، وقد قيل إنه كان منافقاً زنديقاً ، فأصل بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتكذيب الأحاديث الصحيحة ؛ ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم ، بخــلاف الخوارج فإنــه لابعرف فيهم من يكذب. (والشيعة) لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكرة الكذب فيهم؛ ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروى البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده، مثل الحسن، والحسين ومثل محمد بن الحنفية، وكاتبه عبيد الله بن أبى رافع، أو أصحاب ابن مسعود وغيره، مثل عبيدة السلماني، والحارث التيمي، وقيس بن عباد وأمثالهم؛ إذ هؤلاء صادقون فيا يروونه عن علي ؛ فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم.

وهاتان الطائفتان «الخوارج والشيعة » حدثوا بعد مقتل عثمان ، وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متفقين لاتنازع بينهم ، ثم حــدث في أواخر خلافة عثان أمور أوجبت نوعا من التفرق ، وقام قوم من أهل الفتنة. والظلم ، فقتلوا عثمان فتفرق المسلمون بعــد مقتل عثمان ، ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب وفارقوه ، وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء ، فكف عنهم أمير المؤمنين ، وقال : لكم علينا أن لانمنعكم حقكم من النيء ، ولا نمنعكم المساجد ، إلى أن استحـلوا دمـاء المسلمين وأموالهم ، فقتلوا عبد الله بن خبــاب ، وأغاروا على سرح المسلمين ؛ فعلم على أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه

وسلم حيث قال: « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، آيتهم فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات » وفي رواية : « يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان » فحطب الناس وأخبر مم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : م هؤلاء القوم ، قد سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا على سرح الناس فقائلهم ، ووجد العلامة بعد أن كاد لايوجد فسجد لله شكراً .

وحدث فى أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم ، لا يظهرونه لعلي وشيعته ؛ بل كانوا ثلاث طوائف :

« طائفة » تقول: إنه إله ، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار ، وخدلهم أخاديد عند باب مسجد بني كندة وقيل إنه أنشد:

لما رأبت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبرا

وقد روى البخاري فى صحيحه عن ابن عباس قال : أتى على بزنادقة فحرقهم بالنار ، ولوكنت أنا لم أحرقهم ؛ لنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم لقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر الفقهاء ، وقد روى أنه أجلهم ثلاثاً .

والثانية « السابة » وكان قد بلغه عن أبى السوداء أنه كان بسب أبا بكر وعمر فطلبه . قيل : إنه طلبه ليقتله فهرب منه .

والثالثة « المفضلة » الذين يفضلونه على أبى بكر وعمر ، فتواتر عنه أنه قال : خير هذه الأمة بعدد نبيها أبو بكر ، ثم عمر ، وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أبو بكر . قال : ثم من ؟ قال : عمر . وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر ، وإنما كان النزاع في علي وعثمان ؛ ولهذا قال شريك بن عبـــد الله : إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر . فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة ؟ فقال : كل الشيعة كانوا على هذا . وهو الذي قال هذا على أعواد منبره أفسُكذب فيا قال ؟ ولهذا قال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ، وما أرى يصعد له إلى الله عز وجل عمل وهو كذلك . روا. أبو داود في سننه ، وكأنه بعرض بالحسن بن صـالح ابن حي ، فإن الزيدية الصالحة وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه.

ولكن الشيعة لم يكن لهم فى ذلك الزمان جماعة ولا إمام ، ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين ؛ وإنما كان هذا للخوارج تميزوا بالإمام والجماعة والدار ، وسموا دارهم دار الهجرة ، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب .

وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين ، وجمهور الخسوارج يكفرون عثمان وعليا ومن تولاها ، والرافضة بلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم ، ولكن الفساد الظاهر كان فى الخوارج : من سفك الدماء ، وأخذ الأموال ، والخروج بالسيف ؛ فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم ، والأحاديث فى ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جداً ، وهي متسواترة عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية ، وعذاب القبر وفتنته ، وأحاديث الشفاعة والحوض .

وقد روبت أحاديث فى ذم القدرية والمرجئة : روى بعضها أهل السنن ، كأبي داود وابن ماجه ، وبعض الناس يثبتها ويقويها ، ومن العلماء من طعن فيها وضعفها ، ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس .

وأما لفظ ( الرافضة ) فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام ، لما خرج زبد بن على بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن

عبد الملك ، واتبعه الشيعة ، فسئل عن أبي بكر وعمــر فتولاها وترحم عليها ، فرفضه قوم فقال : رفضتموني رفضتمونى فسموا الرافضة ، فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي والزيدية يتولون زيداً وينسبون إليه ، ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية .

ثم في آخر عصر الصحابة حدثت «القدرية » وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله ، والإيمان بأمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، وظنوا أن ذلك ممتنع ، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده ، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطبع ومن يعصي ؛ لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه ، وظنوا أيضاً أنه إذا عــلم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد ، فلما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكاراعظيا وتبرؤوا منهم، حتى قال عبد الله بن عمر : أخبر أولئك أنى برىء منهــم وأنهم منى برءآء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ، وذكر عن أبيه حديث جبريل وهــذا أول حديث في صحيح مسلم ، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أيضًا مختصرًا.

ثم كثر الخوض في «القدر» وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام

وبعضه في المدينة ، فصار مقتصدوهم وجمهـورهم يقرون بالقدر السـابق وبالكتاب المتقدم ، وصار نزاع الناس في « الإرادة » و « خلق أفعال العباد » فصاروا في ذلك حزبين :

«النفاة» يقولون: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به، ولم يخلق شيئاً من أفعال العباد.

وقابلهم الخائضون في القدر من « المجبرة » مثل الجهم بن صغوان وأمث اله ، فقالوا : ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة ، والأمر والهي لا يستلزم إرادة ، وقالوا : العبد لا فعل له ألبتة ولا قدرة ، بل الله هو الفاعل القادر فقط ، وكان جهم مع ذلك ينفى الأسماء والصفات ، يذكر عنه أنه قال لا يسمى الله شيئا ، ولا غير ذلك من الأسماء التى تسمى عنه أنه قال لا يسمى الله شيئا ، ولا غير ذلك من الأسماء التى تسمى بها العباد إلا القادر فقط ؛ لأن العبد ليس بقادر .

وكانت « الخوارج » قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة ، وقالوا : إنهم كفار مخلدون في النار ، فخاض الناس في ذلك ، وخاض في ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري ، فقال عمرو بن عبيد وأصحابه : لا هم مسلمون ولا كفار ؛ بل لهم منزلة بين المنزلتين ، وهم مخلدون في النار ، فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون ، وعلى أنه ليس معهم من الإسلام والإيمان شيء ، ولكن لم يسموهم كفاراً ، واعتراوا

حلقة أصحاب الحسن البصري ، مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالها.

فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن. وقيل: إن قتادة كان يقول أولئك المعتزلة.

وتنازع الناس في « الأسماء والأحكام » أي في أسماء الدين ، مشل مسلم ومؤمن ، وكافر وفاسق ، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة ، فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا ، فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج ، وفي الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين ، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها ، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم .

وحدثت « المرجئة » وكان أكثرهم من أهل الكوفة ، ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله ، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة ، فقالوا : إن الأعمال ليست من الإيمان ، وكانت هذه البدعة أخف البدع ، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم ؛ إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول ، مثل حماد ابن أبي سليمان ، وأبي حنيفة وغيرها ، هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ، ثم يخرجهم بالشفاعة ، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك ، وعلى أنه لا بدفى الإيمان بالشفاعة ، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك ، وعلى أنه لا بدفى الإيمان

أن يتكلم بلسانه . وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب ، فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستشاء وتحو ذلك ، عامته نزاع لفظى ؛ فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيــه الأعمال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الإيمان بضع وستون شعبة \_ أو بضع وسبعون شعبة \_ أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذي عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » وإذا عطف عليه العمل كقوله : ﴿ إِنَّالَّذِينَ-ءَامَنُواْ وَعَكِمْلُواْٱلصَّالِحَاتِ ﴾ فقد ذكر مقيـــداً بالعطف، فهنا قد يقال: الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام، وقد يقال: لم تدخل فيه ولكن مع العطف كما في اسم الفقير والمسكين \_ إذا أفرد أحدها تناول الآخر، وإذا عطف أحدها على الآخر فهما صنفان كما في آبة الصدقات ،كقوله : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُـقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ وكما في آبة الكفارة ، كقوله: ( فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ) وفي قوله: ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ ) فالفقير والمسكمين شيء واحد .

وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف وفي الإثم والعدوان والمنكر ، تختلف دلالتها في الإفراد والاقـتران لمن تـدبر القرآن ، وقد بسط هـذا بسطاً كـبيراً في الكلام عـلى الإيمان ، وشرح حديث جـبريل الذي فيـه بيان أن الإيمان أصله في القلب ؛ وهو الإيمان بالله وملائكته ، وكتبه ورسـله، كما في

المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الإسلام علانية والإيمان في القلب » وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لهما سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب » فإذا كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب. فيجب أن يصلح سائر الجسد؛ فلذلك همو تمرة ما في القلب؛ فلهذا قال بعضهم الأعمال ثمرة الإيمان. وصحته لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسم، كما نطق بذلك الكتاب والسنة في غير موضع.

وفى « الجملة » الذين رموا بالإرجاء من الأكابر ، مثل طلق بن حبيب ، وإبراهيم التيمي ونحوها : كان إرجاؤهم من هذا النوع ، وكانوا أيضا لا يستثنون فى الإيمان ، وكانوا يقولون : الإيمان هو الإيمان الموجود فينا ، ونحن نقطع بأنا مصدقون ، ويرون الاستثناء شكا ، وكان عبد الله ابن مسعود وأصحابه يستثنون ، وقد روى في حديث أنه رجع عن ذلك لما قال له بعض أصحاب معاذ ما قال ؛ لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث ، وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال :

قول أنه يجب الاستثناء ومن لم يستثن كان مبتدعا.

وقول أن الاستثناء محظور . فإنه يقتضي الشك فى الإيمان .

والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار ، وتركه باعتبار ؛ فإذا كان مقصوده أنى لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي ، وأنه يقبل أعمالي ، ليس مقصوده الشك فيا في قلبه فهذا استثناؤه حسن وقصده أن لا يزكي نفسه ، وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه ، والذنوب كثيرة ، والنفاق مخوف على عامة الناس .

قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه ، لا يقول واحد منهم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في « الإيمان والرد على المرجئة » وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة ، قال : وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل: إيماني كإيمان وبريل وميكائيل \_ قال محمد : لأنهم أفضل يقينا \_ أو إيماني كإيمان جبريل وميكائيل \_ قال محمد : لأنهم أفضل يقينا \_ أو إيماني كإيمان جبريل ، أو إيماني كإيمان أبي بكر ، أو كإيمان هذا ، ولكن يقول آمنت عا آمن به جبريل وأبو بكر .

وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه ، ويذمون المرجئة ، والمرجئة عندم الذين لا يوجبون الفرائض، ولا اجتناب المحارم ؛ بل بكتفون بالإيمان ، وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط ؛ لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده ، كما قالوا في قوله : أنت طالق إن شاء الله . فإذا علق الإيمان

بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط. قالوا: وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة ، فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد ، فلا معنى للاستثناء ؛ ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام ، فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا ، وربما يتوم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق ، وذلك يزيله .

« قلت » : فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة ، كالذي يريد الدخول في الإسلام ، فيقال له : آمن . فيقول : أنا أو من إن شاء الله ، أو آمنت إن شاء ، أو أسلمت إن شاء الله ، أو أشهد إن شاء الله ألا الله ، وأشهد إن شاء الله أن محمداً رسول الله ، والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء ، وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان ، فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لأ يعلمون الجاتمة ، كأنه إذا قيل للرجل : أنت مؤمن . قيل له : أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة ، فيقول : أنا كذلك إن شاء الله . أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكال الإيمان الواجب .

ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن : آمنت بالله وملائكته وكتبه ، فيجزم بهذا ولا يعلقه ، أو يقول : إن كنت تريد

الإيمان الذي بعصم دمي ومالى فأنا مؤمن ، وإن كنت تربد قوله : ( إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِراً اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ, ذَا دَتُهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكّلُونَ \* اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ \* إِيمَننا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوكّلُونَ \* اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ \* أُولَئِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ) وقوله : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ وَمَن إِن شَاء الله ، وأما الإنشاء أَوْلَتِكَ هُمُ الصَّكِدِ قُونَ ) فأنا مؤمن إن شاء الله ، وأما الإنشاء في بستثن فيه أحد ، ولا شرع الاستشاء فيه ؛ بل كل من آمن وأسلم في أمن وأسلم جزما بلا تعليق .

فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون الفظياً ، فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك ، ومن جزم جزم بما فى قلبه من الحال ، وهذا حق لا ينافي تعليق الكال والعاقبة ، ولكن هؤلاء عندم الأعمال ليست من الإيمان ، فصار الإيمان هو الإسلام عند أولئك .

والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى فى الإسلام. وهو المشهور عن أحمد رضي الله عنه. وقد روى عنه فيه الاستثناء ، كما قد بسط هذا فى شرح حديث جبريل وغيره من نصوص الإيمان التى فى الكتاب والسنة.

ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله : ففيه نزاع مشهور ، وقد رجحنا التفصيل ، وهو أن الكلام يراد به شيئان ، يراد به إيقاع الطلاق تارة ، ويراد به منع إيقاعه تارة ، فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ . فقوله : إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله ، وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع وإن كان قد علق لئلا بقع ، أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم بقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا ، فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق .

وقول من قال المشيئة تنجزه ليس كما قال ، بل نحن نعلم قطعاً أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه ، من ولي أو وكيل ، فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط ، فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك ، وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن . وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيداً وتحقيقاً فهذا يقع به الطلاق .

وما أعرف أحداً أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة ، فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أومن بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمناً ، مثل الذي يقال له : هل تصير من أهل دين الإسلام فقال أصير إن شاء الله فهذا لم يسلم ، بل هو باق على الكفر . وإن كان قصده أني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمناً ، لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا ، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء ، وأبضاً فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا ، فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة ، والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم ، كيف وقد أمروا أن يقولوا : ( عَامَنَكَابِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَاوَمَا أُنزِلَ إِلَيْ وَمَا اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَاوَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَاوَمَا أُنزِلَ إِلَيْ وَمَا اللهِ وَمُلَا اللهِ وَمُلَا اللهِ وَمُلِيمُ وَرُسُلِهِ ) فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعاً بلا استثناء .

وعلى كل أحد أن يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء ، وهذا متفق عليه بين المسلمين ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا ، وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر ، تقى ، فقول القائل له : أنت مؤمن هو عندهم كقوله : هل أنت بر تقى ؟ فإذا قال : أنا بر تقى فقد زكى نفسه . فيقول: إن شاء الله ، وأرجو أن أكون كذلك ، وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له ، وجزاؤه عليه ، وكتابة الملك له ، فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر ؛ فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة ؛ بل يقال : هذا حاصل بمشيئة الله وفضاله وإحسانه ، وقوله فيه إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله ، وذلك تحقيق لا تعليق .

والرجل قد يقول: والله ليكونن كذا إن شاء الله وهو جازم بأنه يكون فالمعلق هو الفعــل ، كقوله : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَاللَّهُ ) والله عالم بأنهم سيدخلونه ، وقد يقول الآدمي لأفعلن كذا إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه يقع ، لكن يرجوه فيقول : يكون إن شاء الله ، ثم عزمه عليه قد يكون جازماً ، ولكن لا يجـزم بوقوع المعزوم عليه ، وقد يكون العزم متردداً معلقاً بالمشيئة أيضاً ، ولكن متى كان المعزوم عليه معلقاً لزم تعليق بقاء العزم ، فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداء أو دواماً في مثل ذلك ؛ ولهـذا لم يحنث المطلق المعلق وحرف « إن » لا يبقى العزم ، فلا بد إذا دخل عـلى الماضى صار مستقبلا ، نقول : إن جاء زيد كان كذلك ( فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُهُ بِهِ - فَقَدِ ٱهْ تَدَوا أُوَّ إِن نَوَلَوْ أَفَا إِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ ) وإذا أريد الماضي دخل حرف « إن » كقوله : ( إِنكُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِ ) فيفرق بين قوله : أنا مؤمن إن شاء الله وبين قوله إن كان الله شاء إيماني .

وكذلك إذا كان مقصوده أني لا أعلم بماذا يختم لي ، كما قيل لابن مسعود: إن فلاناً يشهد أنه مؤمن . قال : فليشهد أنه من أهل الجنة ، فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان ، وكذلك إن كان مقصوده أن إيماني حاصل بمشيئة الله .

ومن لم يستثن قال أنا لا أشك في إيمان قلبي ، فلا جناح عليه إذا

لم يزك نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر وقد تقبل الله عمله ، وإن لم يقل إن إيمانه كإيمان جبريل وأبى بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة ، كما كان مسعر بن كدام يقول أنا لا أشك فى إيمانى ، قال أحمد : ولم يكن من المرجئة ، فإن المرجئة الذين يقولون : الأعمال ليست من الإيمان ، وهو كان يقول : هي من الإيمان ، لكن أنا لا أشك في إيمانى .

وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة : ألا ننهاه عن هذا فإنهم من قبيلة واحدة ، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن النزاع في هـذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام ، وكلهم من أهل الإيمان والقرآن.

« وأما جهم » فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب، وإن لم يتكلم به ، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأعتها ؛ بل أحمد ووكيع وغيرها كفروا من قال بهذا القول ، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه ؛ ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره ، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة ، وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيره في «الإيمان ».

والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمناً لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق ، وظن بعضهم أن هذا إجماع ، كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع ، فهذا كان أصل الإرجاء ، كما كان « أصل القدر » عجزه عن الإيمان بالشرع والقدر جميعاً ، فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين . قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان ، وإذا زال بعضه زال جميعه ؛ لأن الإيمان لا يتبعض ، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق ، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء .

وقالت «المرجئة» ـ مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية ـ قدعلمنا أن أهل الذنوب من أهـل القبلة لا يخلدون في النـار ؛ بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث . وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمـة أنهم ليسوا كفاراً مرتدين ؛ فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله ، وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله ، فلو كان هؤلاء كفـاراً مرتدين لوجب قتلهم ؛ وبهذا ظهر للمعتزلة ضعف قول الخوارج فحـالفوهم في الدنيا .

و « الخوارج » لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم ، فلا يرجمون الزاني ، ولا يرون للسرقة

نصابا ، وحينئذ فقد يقولون : ليس في القرآن قتل المرتد ، فقد يكون المرتد عندهم نوعين .

و « أقوال الخوارج » إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف ، كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة ، والزيدية والكرامية والأشعرية ، والسالمية ، وأهل المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، ومذاهب أهل الحديث ، والفلاسفة ، والصوفية ، ونحو هؤلاء .

وقد بسط الـكلام علي تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غــير هذا الموضع .

وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على « أقسام » :

منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم ، فيبدأ بالخوارج .

ومنهم من يرنبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجئة ، ويختم بالجهمية ، كما فعله كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنه ، كعبد الله ابنه ونحوه ، وكالحلال ، وأبى عبد الله بن بطة ، وأمثالهما ، وكأبى الفرج المقدسي ، وكلا الطائفتين تختم بالجهمية ؛ لأنهم أغلظ البدع ، وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ بـ «كتاب الإيمان والرد على المرجئة » وختمه « بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية » .

ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيكون الكلام أولاً مع الجهمية، وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة، والبيهتي أفرد لكل صنف مصنفاً، فله مصنف في الصفات، ومصنف في القدر، ومصنف في شعب الإيمان، ومصنف في دلائل النبوة، ومصنف في البعث والنشور، وبسط هذه الأمور له موضع آخر.

والمقصود هذا أن منشأ النزاع في « الأسماء والأحكام » في الإيمان والإسلام أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض ، قال أولئك : فإذا فعل ذنب زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار ، فقالت الجهمية والمرجئة : قد علمنا أنه ليس يخلد في النار ، وأنه ليس كافراً مرتداً ؛ بل هو من المسلمين ، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمناً تام الإيمان [ليس] معه بعض الإيمان ؛ لأن الإيمان عندم لا يتبعض ، فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئاً واحداً يشترك فيه جميع أهل القبلة ، فقال فقهاء المرجئة : هو التصديق بالقلب والقول باللسان ، فقالت الجهمية بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرها فالذي لابد منه تصديق القبل ، وقالت المرجئة : الرجل إذا أسلم كان مؤمناً قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال .

وأنكر كل هذه الطوائف أنه « ينقص » والصحابة قد ثبت عنهم

أن الإيمان يزيد وينقص ، وهو قول أغة السنة ، وكان ابن البارك يقول : هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ ينقص ، وعن مالك فى كونه لاينقص روايتان ، والقرآن قد نطق بالزيادة فى غير موضع ، ودلت النصوص على نقصه كقوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ونحو ذلك ، لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا فى قوله فى النساء « ناقصات عقل ودين » وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لاتصوم ولا تصلي ، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص .

وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من جهة أمر الرب ، ومن جهة فعل العبد .

أما « الأول » فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص ، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان ، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك ، وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة ، فكان من الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس ، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة ، فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة .

و « أيضاً » فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليــه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليــه مالا يجب

على غيره إلا مجملا ، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل ، وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل ، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها ، فلم يتساو الناس فيها أمروا به من الإيمان ، وهذا من أصول غلط المرجئة ؛ فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين ، فقالوا : إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء : كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس .

فيقال لهم: قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تبايناً عظيا ، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر ، ويجب على الأنبياء من الإيمان مالا يجب على غيره ، ويجب على الأمراء غيره ، ويجب على العلماء مالا يجب على غيره ، ويجب على الأمراء مالا يجب على غيره ، وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط ؛ بل ومن التصديق والإقرار .

فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ماجاء به الرسول فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به ، وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا ، ومالم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به ، فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان بها ، فيجب عليه من الإيمان معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان بها ، فيجب عليه من الإيمان

والعمل مالا يجب على غيره ، وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة ، ومن الإيمان بذلك والعمل به مالا يجب على غيره على غيره ، فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل مالا يجب على غيره إذا جعل العلم والعمل ليسا من الإيمان ، وإن جعل جميع ذلك داخلا في مسمى الإيمان كان أبلغ ، فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان مالا يجب على غيره .

ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملاً ، فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافقا مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة ، وطائفة نافقت لما انهزم المسلمون يوم أحدو فكو ذلك .

ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا ، كما ذكر ذلك في سورة البقرة ، وذكر مثل ذلك في سورة البقرة ، فقال : ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَ تُمَاحَوْلَهُ وَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ فقال : ( مَثَلُهُمْ كَمثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَ تُماحَوْلَهُ وَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَقَال : ( مَثَلُهُمْ كَمثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آضَاءَ تُماحَوْلَهُ وَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَقَال : ( مَثَلُهُمْ كَمْ يُحَمُّ بُكُمُ عُمُّ أَنْ كُمْ عُمُّ أَنْ كَمُ عَمُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فمن هؤلاء من كان يؤمن أولاً إيمانا مجملا ، ثم يأتي أمور لايؤمن

بها فينافق في الباطن ، وما يمكنه إظهار الردة بل بتكلم بالنفاق مع خاصته ، وهذا كما ذكر الله عنهم في الجهاد فقال : ( فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُعَكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا الْقِتَ اللَّهِ عَلَى فَي الْجَهاد فقال : ( فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُعَكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا الْقِتَ اللَّهَ وَلَيْ فَي فَلُوبِهِم مَ رَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَالْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلِكَ لَهُمْ \* طَاعَةٌ وقول الله عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلِكَ لَهُمْ \* طَاعَةٌ وقول الله عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَا وَلَى لَهُمْ ) .

و « بالجملة » فلا عكن المنازعة أن الإعان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ، ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء « ناقصات عقل ودين » وقال في نقصان دينهن : « إنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي ، وهــذا مما أمر الله به فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه ، لكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال ، والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال ، فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن لم يؤمر بها وإن لم يكن عاصياً ، فهذا أفضل ديناً وإعاناً ، وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم ، فهذه زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات ؛ لكن هذه زيادة بواجب في حـق شخص ، وليس بواجب في حـق شخص غيره ، فهذه الزيادة لو تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركها ، وذاك لا يستحق العقاب بتركها ، ولكن إيمان ذلك أكمل . قال النسى صلى الله عليه وسلم « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » . فهذا يبين تفاضل الإيمان فى نفس الأمر بــه ، وفى نفس الأخبار التي يجب التصديق بها .

و « النوع الثاني » هو تفاضل الناس في الإنيان به مع استوائهم في الواجب ، وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع وكلاها محل النزاع . وهذا أيضاً يتفاضلون فيه فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيره ، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها ، كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه ، بل هذا أفضل ديناً وبراً وتقوى فهو كذلك أفضل إيماناً ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة قال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خطة من النفاق حتى يدعها ، إذا حدث كذب ، وإذا أوتمن خان ، وإذا خاصم فجر » .

وأصل هؤلاء أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل ؛ بــل هو شيء واحد يستوى فيه جميـع العباد فيا أوجبه الرب من الإيمــان ، وفيا يفعله العبد من الأعمال ، فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كما تقدم .

وصارت المرجئة على « ثلاثة أقــوال » فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم

قولاً ؛ وهو أن قالواً : الإيمان تصديق القلب وقول اللسان .

وقالت الجهمية : هو تصديق القلب فقط .

[ وقالت الكرامية هو القول فقط ] فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان ، لكن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل الجنة ، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار ، وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته . ولم يسبقها أحد إلى هذا القول ، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان ، وبعض الناس يحكى عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة ، وهو غلط عليهم ؛ بل يقولون : إنه مؤمن كامل الإيمان ، وإنه من أهل النار ، فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار ، بل يكون مخلداً فيها . يكون المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » .

وإن قالوا لا يخلد وهو منافق لزمهم أن يكون المنافقون بخرجون من النار ، والمنافقون قد قال الله فيهم : ( إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ اللهُ مَن النار ، والمنافقون قد قال الله فيهم : وقد نهى الله نبيه عن الصلاة الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُمُ نَصِيرًا ) . وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم ، وقال له : ( اَسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْلاَتَسَتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللهُ عَلْمَ مَا وقال نه : ( اَسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْلاَتَسَتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الله

عَلَىٓ أَحَدِمِّنْهُم مَّاتَ أَبْدَاوَلَانْقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَسَقُونَ ) وقد أخــبر أنهــم كفروا بالله ورسوله .

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سراً فكفروا بذلك ، وإنما يكون مؤمنا إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه ، فإن ذلك ردة عن الإيمان . قيل لهم : ولو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين . قال تعالى : ( يَحَدْرُ المُنْنَفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ شُورَةٌ نُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمٌ قُلِ السَتَهْ نِهُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ ) .

وأيضاً قد أخبر الله عنهم أنهم بقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون ، فقال تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اَمَنَا بِاللّهِ وَيِالْيُومِ وَانهم كاذبون ، فقال تعالى : ( إِذَا جَآ اَكَ الْمُنكِفِقُونَ قَالُوا نَشْهَ كُواِللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه وسلم : « الإسلام علانية ، والإيمان فى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الإسلام علانية ، والإيمان فى القلب » وقد قال الله تعالى : ( قَالَتِ الْأَغْرَابُ اللهُ أَوْلِيكُن قُولُوا وَفَى اللهُ عَلَى اللهُ وسلم أعطى رجالاً ولم الصحيحين عن سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالاً ولم الله عليه وسلم أعطى رجالاً ولم الله عليه والله الله عليه والله أو فلاناً وقلاناً وتركت فلاناً وهو مؤمن ؟ فقال : « أو مسلم » مرتين أو ثلاثاً . وبسط الكلام وهو مؤمن ؟ فقال : « أو مسلم » مرتين أو ثلاثاً . وبسط الكلام

فى هذا له مواضع أخر ، وقد صنفت في ذلك مجلداً غير ما صنفت فيه غـــــر ذلك .

وكلام الناس في هذا الاسم ومساه كثير ؛ لأنه قطب الدين الذي يدور عليه ، وليس فى القول اسم علق به السعادة والشقاء ، والمدح والذم ، والثواب والعقاب ، أعظم من اسم الإيمان والكفر ؛ ولهذا سمى هذا الأصل « مسائل الأسماء والأحكام » وقد رأيت لابن الهيصم فيه مصنفاً فى أنه قول اللسان فقط ، ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفاً أنه تصديق القلب فقط ، وكلاها في عصر واحد ، وكلاها يرد على المعتزلة والرافضة .

و « المقصود هنا » أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان . فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعاً . صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان ، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك ، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به ، وما خالفها تأولوه ؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما ، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى ؛ إذ كان اعتهادهم في نفس الأمر على غير ذلك ، والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن ؛

ليس مقصوده أن يفهم حراد الرسول ؛ بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها .

ولهذا قال كثير منهم \_ كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدى وان الحاجب \_ إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآبـة على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؛ مخللف ما إذا اختلفوا في تفسير القرآن والحديث ، وأن يكون الله أنزل الآبة وأراد بهــا معني لم يفهمه الصحابة والتابعون ؛ ولكن قالوا : إن الله أراد معنى آخر ، وهم لو تصوروا هذه « المقالة » لم يقولوا هذا ؛ فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولا يقولون قولين كلامها خطأ والصواب قـول ثالث لم يقولوه ؛ لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم ، والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعــالي أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى .

وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هـذا المعنى والأمة قبلهـم لم يقولوا أربد بها إلا هذا أو هذا ، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة ، وأخبرت أن مراده غير ما أراده ؛ لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى مـن غير حكم بأنه مراد ، وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ، ضالة عن معرفته ، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآبة ؛ ولكن طائفة قالت : يجوز أن يريد هذا المعنى ، وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى ، وليس فيهم من علم المراد · فجاء الثالث وقال : ههنا يريد هذا المهنى ، وليس فيهم من علم المراد · فجاء الثالث وقال : ههنا معنى يجوز أن يكون هو المراد ، فإذا كانت الأمة من الجهل بمعانى القرآن والضلل عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه . وبسط هذا له موضع آخر .

و « المقصود » أن كثيراً من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دنهم لا على القرآن ، ولاعلى الإيمان الذي جاء به الرسول على ؛ بخلاف السلف ؛ فلهذا كان السلف أكمل علماً وإيمانا ، وخطؤهم أخف وصوابهم أكثر كما قدمناه .

وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في قوله: ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيَ اللَّهِ وَرَسُولِةِ عَوَانَقُوْااللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
فإن هذا أمر للمؤمنين بما وصف به الملائكة ، كما قال تعالى:
( وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّهَنُ وَلِدَّ السُبْحَنَةُ ، بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُونَ \* لَا يَسْمِقُونَهُ ، فإلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عِيعٌ مَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ . 
إِلَّا لِمَنِ الرَّضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ \* ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ اللّهُ مِن دُونِهِ عَلَا اللّهُ مَن دُونِهِ عَلَا اللّهُ مَن دُونِهِ عَلَا اللّهُ مِن دُونِهِ عَلَا اللّهُ مَن دُونِهِ عَلَا اللّهُ مَن دُونِهِ عَلَا اللّهُ مِن دُونِهِ عَلَا اللّهُ مَن دُونِهِ عَلَا اللّهُ مَن دُونِهِ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن دُونِهِ عَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن دُونِهِ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

لا بسبقونه بالقول ، وأنهم بأمره يعملون ، فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر به ، فيكون خبرهم وقولهم تبعاً لخبره وقوله ، كما قال : ( لَايَسَيْقُونَهُ بِالْقَوْلِ ) وأعمالهم تابعة لأمره ، فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به ، فهم مطيعون لأمره سبحانه .

وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار ، فقال : ( قُوآأنفُسكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) وقد ظن بعضهم أن هذا تُوكيد ، وقال بعضهم : بل لا يعصونه في الماضي ، ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال ، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصياً ، فإذا قال : ( لَّايَعْضُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ) لم بكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن العاجز ليس بعـاص ولا فاعل لما أمر به ، وقال : ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به، فهم لا يتركونه لا عجزاً ولا معصية . والمأمور إنما يترك ما أمر به لأحد هذين ، إما أن لا يكون قادراً وإما أن يكون عاصياً لا يريد الطاعة ، فإذا كان مطيعاً بريد طاء\_ة الآمر وهو قادر وجـب وجود فعــل ما أمر به ، فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وقد وصف الملائكة بأنهم ( عِبَادُّمُكُرَمُونَ \* لَايَسْبِقُونَهُ, بِالْفَوْلِدِ وَهُم بِأَمْرِهِ وَيَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ \* بِالْفَوْلِدِ وَهُم بِأَمْرِهِ وَيَعْمَلُونَ \* فَوَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ وَفَذَالِكَ لِبَاللَّهُ مِن دُونِهِ وَفَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّكُ كَذَلِكَ بَعْزِي الظَّالِمِينَ )

فالملائكة مصدقون بخبر ربهم ، مطيعون لأمره ، ولا يخبرون حتى يغبر ، ولا يعملون حتى يأمر ، كما قال تعالى : (لايسَيِقُونَهُ وَالْقَوْلَ وَهُم يُغبر ، ولا يعملون حتى يأمر ، كما قال تعالى : (لايسَيِقُونَهُ وَالْقَوْل وَهُم وَالله ورسول بأَمْرِهِ وَيَعْمَلُون ) وقد أمر الله المؤمنين أن بكونوا مع الله ورسول كذلك ، فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منه ؛ بل بينهم وبينه رسول من البشر ، فعليهم أن لا يقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله ، ولا يعملون إلا بما أمره به ، كما قال تعالى : ( يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَقَوْلُوا حَتَى بِقُول الرسول ما بلغهم عن الله ، ولا يعملون إلا بما أمره به ، كما قال تعالى : ( يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَقَوْلُوا مَنْ يَتَعَلِيمُ )

قال مجاهد: لا تفتانوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه (تقدموا) معناه تتقدموا وهو فعل لازم وقد قرى، (يقدموا) يقال: قدم وتقدم، كما يقال: بين وتبين، وقد يستعمل قدم متعديا أي قدم غيره، لكن هنا هو فعل لازم، فلا تقدموا معناه لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله.

فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به

الرسول ، ولا يتقدم بين يديه ؛ بل ينظر ما قال ، فيكون قوله تبعاً لقوله ، وعلمه نبعاً لأمره ، فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين ؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ، ولا يؤسس ديناً غير ما جاء به الرسول ، وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيا قاله الله والرسول ، فمنه يتعلم وبه يتكلم ، وفيه ينظر ويتفكر ، وبه يستدل ، فهذا أصل أهل السنة وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول ؛ بل على مارأوه أو ذاقوه ، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك ، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضاً أو حرفوها تأويلا .

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة ، وأهل النفاق والبدعة ، وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة ، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله ، وخالفوا الله ورسوله ، ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ، ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين ، بل ناقصي الإيمان مبتدعين ، وخطؤه مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به .

## فهــــل

وكل من خالف ما جاء به الرســول لم يكن عنــده علم بذلك ولا عدل ، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن ( وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدُينَ ﴾ وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطناً وظاهراً ، فـــلا يمكن أن يتصور أن يكون الحـــق في نقيضه ؛ وحينئذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلا ، والاعتقاد الباطل لا يكون علماً ، وما أمر به الرسول فهو عدل لاظلم فيه ، فمن نهى عنــه فقد نهى عن العدل ، ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم ؛ فإن ضد العدل الظلم ، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلماً ظنــا وما تهوى الأنفس ، وهو لا يخرج عن قسمين أحسنها أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ ، وأدناها أن يكون ما شرع قط : بل يكون من المبدل · فكل ما خالف حكم الله ورسوله ، فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله ؛ بل شرعه شارع بغير إذن من الله ، كما قال : ( أَمّ لَهُ مِشْرَكَ وَاللَّهُ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ) لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيــه

وسعهم فى طلب الحق ، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك ؛ ولم يكن منهم مثل هذا فى جلي الأمور وجليلها ؛ لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهراً بينهم فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيا شجر بينهم ، لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله ، فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله .

فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ماكان ظـاهراً لهم ، ودق على كثير من الناس ماكان جلياً لهم ، فكثر مـن المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة مالم يكن مثل هذا في السلف .

وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ، ويثيبهم على اجتهادهم .

وقد بكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل منهم أجر خمسين رجلا بعملها فى ذلك الزمان : لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك ؛ لكن تضعيف الأجر لهم فى أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة ؛ فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد ، ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه ،

وطاعته فيا يخبر به ويوجبه قبل أن تنتسر دعوته وتظهر كلته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتسر دلائل نبوته ، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين ، وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال أمر ما بقى يحصل مثله لأحد ، كما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم «لا تسبوا أصحابى فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيفه »

وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم : 
« خـير القرون قرني الذين بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » فجملة القرن الأول أفضل من القرن الثاني ، والثانى أفضل من الثالث ، والثالث أفضل من الرابع ، لكن قـد يكون في الرابع من هو أفضل من بعض الثالث ، وكذلك في الثالث مع الثاني ، وهل يكون فيمن بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين يكون فيمن بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا الفاضلين ؟ هذا فيه نزاع ، وفيه قولان حكاها القاضي عياض وغيره ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز ، فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وعمر هذا له مزية فضيلته من العدل والزهد ، والخوف من الله تعالى ، وبسط هذا له موضع آخر .

و « المقصود هنا » أن من خالف الرسول فلا بد أن يتبع الظن

وما تهوى الأنفس ، كما قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى :

( إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۚ وَلَقَدْجَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدُكَ ) .

وقال في الذين يخــــبرون عن الملائكة أنهم إناث : ﴿ إِنَّالَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْمُلَيِّكَةَ نَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ عَنْ عِلْمِ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا \* فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا \* ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّارَبَّكَ هُوَأَعَلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ عَ وَهُوَأَعَلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ) وهم جعلوهم إِنَانًا كَمَا قَالَ : ﴿ وَجَعَلُواْ الْمَلَتَهِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنَدُ ٱلرَّمْمَنِ إِنَكًّا ﴾ وفي القراءة الأخرى ( عِندَالرَّمْكِن إِنَكَأَّا أَشَهِدُواْ خَلَقَهُمْ سَتُكُنْبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ) وهؤلاء قال عَهم : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ لأنه خبر محض ليس فيه عمل ، وهناك : ﴿ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها ، فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم ، فقال : ( إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ) والذي جاء به الرسول كما قال: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ \* مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ \* وَمَايَنطِقُ عَنِٱلْمُوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّاوَحْىُ يُوحَىٰ \* عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوكَىٰ ) وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ماقاله وله فيه حجة يستدل بها ،كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا ،

كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب ، أو خطاب ألقى إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان .

وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا ، أما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانا وأدلة قطعية ، وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ، ومعان متشابهة ، لم يميز بين حقها وباطلها ، كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة ، إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة ، فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل ، وهذه هي الحجج العقلية ، وإن تمسك المبطل بحجج سعية فإما أن تكون كذبا على الرسول ، أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول ، فالمنع إما في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر ، وهذه الحجة السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر .

وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة ، كما فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قد كان فى الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن فى أمتى أحد فعمر » وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنها تجلى لهم أمور صادقة .

وفى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليــه وســلم أنــه

قال: « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ، ثم قرأ قوله: ( إِنَّ فِولَاكَ لَاَيْنَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ) وقال بعض الصحابة: أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم ، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف للحق أحبه ، فإذا أحببه كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها » وفي رواية بصر به ، ويده التي يبطش وبي يمشي » فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به .

وكانوا يقولون إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عند ، وقال صلى الله عليه وسلم : « من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه ، ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسده » وقال الله تعالى ( نُورُ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِهِ عَلَى فُورِ ) نورالإيمان مع نور القرآن . وقال تعالى : ( أَفَكَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِهِ عَلَى فُورِ ) نورالإيمان مع نور القرآن . وقال تعالى : ( أَفَكَن كَانَ عَلَى بَيْنَة مِن رَبّه ، وبتبعه شاهد من الله ، وهو وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِن الله ، وهو المؤمن على بينة من ربه ، وبتبعه شاهد من الله ، وهو القرآن شهد الله في القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان ، وهذا القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكلموا في وجوب النظر و تحصيله للعلم ، فقيل لمم : أهل التصفية والرياضة والعبادة والتأله تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر ، كما قال الشيخ الملقب بالكبيري \_ للرازى ورفيقه وقد قالا له ياشيخ ! النظر ، كما قال الشيخ الملقين فقال : نعم ! فقالا : كيف تعلم ونحن نتناظر بلغنا أنك تعلم علم الميقين فقال : نعم ! فقالا : كيف تعلم ونحن نتناظر

في زمان طويل كلما ذكر شيئاً أفسدته ، وكلما ذكرت شيئا أفسده ؟ فقال: \_ هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها ، فجعلا يعجبان من ذلك ويكرران الكلام ، وطلب أحدها أن تحصل له هذه الواردات فعلمه الشيخ وأدبه حتى حصلت له ، وكان من المعتزلة النفاة .

فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات ، وأن الله سبحانه فوق سمواته ، وعلم ذلك بالضرورة ، رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد ابن محمد بن خلف المقدسي، وذكر أن الشيخ الكبيري حكاهاله، وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها بخطه ، وكلام المشابيخ في مثل هذا كثير ، وهـذا الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهـم بحسب ما يعرفون ، فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري ، والنظري مستند إلى الضروري ، والضروري هو العلم الذي بلزم نفس المخــلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه ، هـ ذا حد القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره. فخاصته أنه يلزم النفس لزوما لا يمكن مع ذلك دفعه ، فقال لهم : علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس، وهو علم يلزم النفس لزوما لا يمكنه مع ذلك الانفكاك عنه ، وقال : واردات ؛ لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل به ، فالواردات تحصل بهذا وهذا ، وهذا قد أقر به كثير من حذاق النظار ، متقدميهم كالكيا الهراسي والغزالي

وغيرها \_ ومتأخريهم \_ كالرازي والآمدى \_ وقالوا نحن لا ننكر أن يحصل لناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظر ، هذا لاندفعه ، لكن إن لم يكن علماً ضروريا فلا بدله من دليل والدليل يكون مستلزما للمدلول عليه ، بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه . قالوا: فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم بالضرورة ، فهذا هو الدليل ، وإن لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت باليه ، وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود أن هذا الجنس واقع لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كثير. أو لا يميز كثير منهم الحق من الباطل، كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية. فمن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان ، ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب.

ورجال الغيب هم الجن ، وهو يحسب أنه إنسي ، وقد يقول له: أنا الخضر ، أو إلياس ، بل أنا محمد ، أو إبراهيم الحليل أو المسيح ، أو أبو بكر ، أو عمر ، أو أنا الشيخ فلان ، أو الشيخ فلان ممن يحسن بهم الظن ، وقد يطير به فى الهواء أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة ، فيظن هذا كرامة : بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة ، ويكون ذلك شيطاناً لبس عليه ، فهذا

ومثله واقع كثيراً أعرف منه وقائع كثيرة ، كما أعرف من الغلط في السمعيات والعقليات .

فهولاء يتبعون ظنا لا يغني من الحق شيئًا ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله ؛ بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هــذا من الشيطان ، وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجـده محبوبا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة ، فيكون متبعــاً لهوا. بــــلا ظن ، وخيارهم من يتبع الظن وما تهوى الأنفس. وهؤلاء إذا طلب من أحده حجة ذكر تقليده لمن يحبه من آبائه وأسلافه ، كقول المشركين: ( إِنَّا وَجَدَّنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓ ءَاثَـرِهِمِ مُّقْتَـدُونَ ) وإن عكسوا احتجوا بالقدر ، وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه ، فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين ، وكان الواجب عليهم أن يعملوا عا أمر الله ، فيتبعون أمر الله وما يحبه ويرضاه ، لا يتبعون إرادتهم وما يحبونه م ويرضونــه ، وأن يستعينوا بالله ، فيقولون : ( إِيَّاكَ نَعْبُ دُوَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ) لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة والتصرف والحال ؛ فإن هذا من الجد ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد الركوع : « اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ».

فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده بحلاوت وذوقه وطعمه ، وكل صاحب محبة فله فى محبوبه ذوق ووجد ، فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كان صاحبه متبعاً لهواه بغير هدى ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ أُنّبُعَ هَوَدُهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ عَلَى : ( وَمَالَكُمُ أَلَا تَعَالَى : ( وَمَالَكُمُ أَلَا كُمُ مَّاحَرَمَ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا أَضْطُرِ دَتُم إِلَيْهُ وَإِنَ كَلَا يَكُم مَّاحَرَمَ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا أَضْطُرِ دَتُم إِلَيْهُ وَإِنَ كَثِيرًا لَيْضُلُونُ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ بِاللهِ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا أَضْطُرِ دَتُم إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضُلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ بِاللهُ عَلَيْكُمُ إِلَا مُعَتَدِينَ ) .

وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية ، ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئاً .

فليس في المحدث اللهمين أفضل من عمر ، كما قال صلى الله عليه وسلم « إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن بكن في أمتى منهم أحد فعمر منهم » وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء ، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول في ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول في ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله ؛ بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة ، وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه ، فيرجع إلى بيان

الصديق وإرشاده وتعليمه ، كما جرى يوم الحديبية ، ويوم مات الرسول على ويوم ناظره في مانعي الزكاة وغير ذلك ، وكانت المرأة ترد عليه مايقوله وتذكر الحجة من القرآن ، فيرجع إليها كما جرى في مهور النساء ، ومثل هذا كثير .

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم بكن أفضل من عمر ، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول تبعاً لما ورد عليه ، وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم ، وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول .

وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيقال له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المستركين، وإما من اليهود والنصارى، وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله؟ ومن أين لك أنه ليس من وحى الشيطان؟

و « الوحي » وحيان : وحي من الرحمن ، ووحي من الشيطان ، قال تعالى : ( وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَ آيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ) وقال تعالى : ( وَكَذَاكِ جَعَلْنَ الْكُلِّ نَبِيَّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ تعالى : ( وَكَذَاكِ جَعَلْنَ الْكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ

بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا ) وقد كان المختار بن أبي عبيد من هذا الضرب، من تَنزَلُ ٱلشَّيَطِينُ ) وقد كان المختار بن أبي عبيد من هذا الضرب، حتى قيل لابن عمر وابن عباس قيل لأحدها إنه يقول إنه يوحى إليه، فقال : ( وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَ آبِهِ عَلِيْحَدِلُوكُمُ ) وقيل للآخر : أنه يقول إنه ينزل عليه ، فقال ( هَلَ ٱنْبِتُكُمُ عَلَىٰمَن تَنَزَّلُ الشَّيكِطِينُ ) .

فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم ، وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونهــا . والحسيات يضطر إليها الإنسان بغير اختياره ، كما قد يرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره ، كما أن النظار لهم قياس ومعقول ، وأهــل السمع لهم أخبار منقولات ، وهذه الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: الحس والخبر والنظر ، وكل إنسان [ يستدل] من هذه الثلاثة في بعض الأمور ؛ لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين ، كالطب فإنه تجربات وقياسات ، وأهله منهم من تغلب عليه التجربة ومنهـم من يغلب عليه القياس ، والقياس أصله التجربة ، والتجربة لا بد فيها من قياس ؛ لكن مثل قياس العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسبة ، وصاحب القياس من يستخرج العلم المناسبة ويعلق الحكم بها ، والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية ، فلا بد له من الحسيات التي

هي الأصل ليعتبر بهــا ، والحس إن لم يكن مع صاحبه عقـــل وإلا فقد يغلط .

والناس يقولون : غلط الحس ، والغلط تارة من الحس ، وتارة من صاحبه ؛ فإن الحس يرى أمراً معيناً ، فيظن صاحبه فيه شيئا آخر فيؤتى من ظنه ، فلا بد له من العقل .

ولهذا النائم يرى شيئا وتلك الأمور لها وجود وتحقيق ؛ ولكن هي خيالات وأمثلة ؛ فلما عن ب ظلها الرائى نفس الحقائق كالذي يرى نفسه في مكان آخر يكلم أمواناً ويكلمونه ، ويفعل أموراً كثيرة وهو في النوم ، يجزم بأنه نفسه الذي يقـول ويفعل ، لأن عقـله عزب عنـه ، وتلك الصورة التي رآها مثـال صورته وخيالهـا ؛ لكن غاب عقـله عن نفسه ، حتى ظن أن ذلك المشال هو نفسه فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك خيالات ومثالات ، ومن الناس من لا يغيب عقله بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام ، وهذا كالذي يرى صورته في المرآة أو صورة غيره ، فإذا كان ضعيف العقــل ظن أن تلك الصورة هي الشخص ، حتى أنه يفعل به ما يفعل بالشخص. وهــذا يقع للصبيان والبــله ، كما يخيل لأحدهم في الضوء شخص يتحرك ويصعد ويــنزل ، فيظنونه شخصاً حقيقة ، ولا يعلمون أنه خيال ، فالحس إذا أحس [حساً ] صحيحاً لم يغلط ، لكن معه عقل لم يميز بين هذا العين والمثال ؛ فإن العقل قد عقل قبل هذا أن مثل هذا يكون مثالاً ، وقد عقل لوازم الشخص بعينه ، وأنه لا يكون في الهواء ولا في المرآة ، ولا يكون بدنه في غير مكانه ، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين .

وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ماله وجود في الخارج ، وما لا يكون موجوداً إلا في أنفسهم كحال النائم ، وهذا يعرفه كل أحد ، ولكن قد يرون في الخارج أشخاصاً يرونهـا عياناً ، وما في خيال الإنسان لا يراه غــيره ويخاطبهم أولئــك الأشخاص ، ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بهـا ، وإما إلى غـير عرفات ، ويأتونهم بذهب وفضة ، وطعام ولباس ، وسلاح وغير ذلك ، ويخرجون إلى الناس ويأتونهم أيضاً بمن يطلبونه ، مثل من يكون له إرادة في امرأة أو صي ، فيأتونـه بذلك إما محمولا في الهـواء وإما بسعى شديد ، ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي ما لم يمكنه المقام معه أو يخبر أنه سمع خطاباً ، وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه . فهذا كله موجودكثيراً ؛ لكن من الناس من يعلم أن هذا من الشيطان ، وأنه من السحر ، وأن ذلك حصل بما قاله وعمله من السحر .

ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن ، ويقول : هذاكرامة أكرمنا بتسخير الجن لنا ، ومنهم من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة ، فإن كانوا غير معروفين قال هؤلاء رجال الغيب وإن تسموا فقالوا: هذا هو الخضر ، وهذا هو إلياس ، وهذا هو أبو بكر وعمر ، وهذا هو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك ، ظن أن الأمر كذلك .

فهنا لم يغلط لكن غلط عقله حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء ، وكثير من هؤلاء بظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو غيره من الأنبياء أو الصالحين بأتيه في اليقظة ، ومن يرى ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال إنه النبي ، أو الشيخ ، أو قيل له ذلك فيه ، لكن غلط حيث ظن صدق أولئك .

والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم ، تارة لما يراه منهم من مخالفة الشرع ، مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله ، وتارة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي أحداً من أصحابه بعد موته في اليقظة ، ولا كان يخاطبهم من قبره ، فكيف يكون هذا لي ، وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره ، وأن روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذا .

وهذا يقع كثيراً لكثير من هؤلاء ، ويسمون تلك الصورة رقيقة

فلان ، وقد بقولون : هو معناه تشكل ، وقد بقولون : روحانيته . ومن هؤلاء من يقول : إذا مت فلا تدعوا أحداً بغسلني ولا فلاناً يحضرني ، فإني أنا أغسل نفسي ، فإذا مات رأوه قد جاء وغسل ذلك البدن ، ويكون ذلك جنياً قد قال لهدذا الميت إنك تجيء بعد الموت ، واعتقد ذلك حقاً ؛ فإنه كان في حيانه يقول له أموراً وغرض الشيطان أن يضل أصحابه ، وأما بلاد المشركين كالهند فهذا كثيراً مايرون الميت بعد مونه جاء وفتح حانوته ، ورد ودائع وقضى ديوناً ، ودخل إلى منزله ثم ذهب ، وهم لا بشكون أنه الشخص نفسه وإنما هو شيطان تصور في صورته .

ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره ، والميت على سريره وهو يراه آخذاً يمشي مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخاً بعد أبيه ، فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو كان الماشي معه الذي رآه هو دون غيره ، وإنما كان شيطاناً ، ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى نفسه خالداً وغير خالد ، وقال لهم إنه من رجال الغيب ، وهم يعتقدون أنه من الإنس الصالحين ويسمونه خالداً الغيبى ، وينسبون الشيخ إليه فيقولون: عمد الخالدي ونحو ذلك .

فإن الجن مأمورون ومهيون ، كالإنس وقد بعث الله الرسل ، من الإنس إليهم وإلى الإنس ، وأمر الجميع بطاعة الرسل ، كما قال

تعالى: ( يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ أَلْإِنسِ أَلَهْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُسْذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَأْقَالُواْ شَهِدْنَاعَلَىٓ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُو الْخَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ أَنَهُمْ كَانُوا كَنفِرِينَ ) وهـذا بعد قوله: ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَجْمِيعًا يَعْمَعْشَر الْجِنِّ قَدِ السَّتَكَثَرَ تُعْمِن الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم مِّن الْإِنسِ رَبِّنَا السَّتَمْتَعَ بَعَضْنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلنَا الَّذِي آجَلْتَ لَنَاقًالَ النَّارُ مَثُوسَكُمْ خَلِدِينَ فيها إِلاَ مَاشَاءَ اللَّهُ ) .

قال غير واحمد من السلف: أي كثير من أغويتم من الإنس وأضللتموهم . قال البغوي : قال بعضهم : استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم : من الأراجيف ، والسحر ، والكهانة ، وتزيينهم لهم الأمور التي يهيئونها ويسهل سبيلها عليهم، واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيا يزبنون لهم من الضلالة والمعاصى ، قال محمــد بن كعب : هو طاعة بعضهم لبعض ، وموافقة بعضهم بعضاً ، وذكر ابن أبى حاتم عن الحسن البصري . قال : ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجين أمرت وعملت الإنس ، وءن محمد بن كعب قال هو الصّحابة في الدنيا ، وقال ابن السائب استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم ، واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا: قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا ، فيزدادون شرفا في أنفسهم ، وعظماً في نفوسهم ، وهــذا كقوله : ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا )

قلت « الاستمتاع بالشيء » هو أن يتمتع به فينال به ما يطلب ويريده ويهواه ، ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال : ( فَمَا اَسْتَمْتَعُنُمُ بِدِء مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ رَكُورَهُ وَيَضَمَّ ) ومن ذلك الفواحش ، كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث .

ويدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة بجنودم ومماليكهم ، ويدخل فى ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس ، ومنه قوله : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٰ لَمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقَتِرِقَدَرُهُ ) وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته ، ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة ، ولهذا قال الفقهاء : أعلى المتعة خادم ، وأدناها كسوة تجزى فيها الصلاة .

وفي « الجملة » استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس ، قال تعالى : ( الأَخِلَاءُ يَوْمَ بِنِم بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ لِلاَ الْمُتَّقِينَ ) وقال تعالى : ( وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ) قال مجاهد : هي المودات التي كانت لغير الله ، وقال الحليل : ( إِنَّمَا التَّخَذُ تُمُ مِن دُونِ اللهِ اَوْتُننَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِالْحَيَوْةِ الدُّنْ اللهِ وقال الحليل : ( إِنَّمَا التَّخَذُ تُمُ مِن دُونِ اللهِ اَوْتُننَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي اللهِ وقال الحليل : ( إِنَّمَا التَّخَذُ تُمُ مِن دُونِ اللهِ اَوْتُننَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي اللهِ وقال الحليل : ( أَفَرَءَ يَتُمَنُ اللهِ مُن وَيلُعَنُ بَعْضُ كُم بِبَعْضِ وَيلُعَنُ بَعْضُ كُم بِبَعْضِ وَيلُعَنُ بَعْضُ كُم بِبَعْضِ وَيلُعَنُ بَعْضُ كُم بِعَضْ وَيلُعَنُ بَعْضُ كُم بِعَضْ وَيلُعَنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء فى أغراضهم ، وهؤلاء لهؤلاء فى أغراضهم فالجن تأتيه بما يربد من صورة أو مال أو قتل عدوه ، والإنس تطيع الجن ، فتارة تسجد له ، وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له ، وتارة تمكنه من نفسه ، فيفعل به الفاحشة ، وكذلك الجنيات منهن من يربد من الإنس الذي يخدمنه ما يربد نساء الإنس من الرجال ، وهذا كثير فى رجال الجن ونسائهم ، فكثير من رجالهم بنال من نساء الإنس ما بناله الإنسي ، وقد يفعل ذلك بالذكران .

وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به . وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل ، وثارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم ، أو صب عليهم ماء طراً ، أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد الصرع ، وكثيراً ما يقتلون المصروع ، وتارة يكون بطريق العبث به كما بعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل .

ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فى الأخبار بالأمور الغائبة ، كما يخبر الكهان ، فإن في الإنس من له غرض فى هذا ؛ لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك ، فإن كان القوم كفاراً كما كانت العرب لم تبال بأن يقال : إنه كاهن كما كان بعض العرب كهاناً ، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وفيها كهان ، وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى

الكهان ، وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلم ، وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن ، بل يجعل ذلك من باب الكرامات ، وهو من جنس الحكهان ، فإنه لا يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي ، بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده إما في شرك وإما في فاحشة وإما في أكل حرام ، وإما في قتل نفس بغير حق .

فالشياطين لهم غرض فيها نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان، ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهم ، وهم بأمرون السهارق أن يسرق وبذهبون إلى أهل المال ، فيقولون : فلان سرق متاءكم ؛ ولهذا يقال : القوة الملكية والبهيمية والسبعية والشيطانية ، فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح ، والبهيمية فيها الشهوات كالأكل والشرب ، والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذى ، وأما الشيطانية فشر محض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة .

والفلاسفة ونحوم ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هـذه وإنما يعرفون الشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة: لكن المذموم هو العدوان فيها وأما الشيطان فيأم بالشـــر الذي لا منفعة فيه ، وبحب ذلك ، كما فعل إبليس بــآدم لما وسوس له ، وكما

امتنع من السجود له ، فالحسد بأمر به الشيطان ، والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود ، لكن يبغض ذلك ، وقد يكون بغضه لفوات غرضه ، وقد لا يكون .

ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فى إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام ، وثياب ونفقة ؛ فقد يأتون ببعض ذلك ، وقد يدلونه على كنز وغيره . واستمتاع الجن بالإنس استعالهم فيا يربده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية .

ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فيا يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش، فتارة بتمثل الجني في صورة الإنسي، فإذا استغاث به بعض أنباعه أناه فظن أنه الشيخ نفسه ، وتارة بكون التابع قد نادى شيخه وهتف به ياسيدي فلان فينقل الجني ذلك الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه ، ثم إن الشيخ يقول : نعم ! ويشير إشارة بدفع بها ذلك المكروه ، فيأتى الجني بمثل ذلك الصوت والفعل ، فيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه الجني بمثل ذلك الصيخ قد وهو الذي أجابه ، وهو الذي فعل ذلك حتى أن تابع الشيخ قد يكون بده في إناء يأكل ، فيضع الجني يده في صورة بد الشيخ ويأخذ من الطعام ؛ فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه ، والجاني يمثل الشيخ نفسه مثل ذلك الإناء ؛ فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء ؛ فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده

فى ذلك الإناء ، فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه ، ويكون بينها مسافة شهر ، والشيخ موضعه ، ويده لم تطل ، ولكن الجني مثل للشيخ ومثل للمريد ، حتى ظن كل منها أن أحدها عند الآخر ، وإنما كان عنده ما مثله الجني وخيله .

وإذا سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب إما سرقــة وإما شخص مات وطلب منه أن يخبر بحاله ، أو علة في النساء أو غير ذلك ، فإن الجني قد يمثل ذلك فيريه صورة المسروق ، فيقول الشيخ : ذهب لكم كذا وكذا ، ثم إن كان صاحب المـــال معظما ، وأراد أن يدله على سرقته ، مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان الذي فيه المال فيذهبون إليه فيجدونه كما قال ، والأكثر منهم أنهـم يظهرون صورة المــال ولا يكون عليه ؛ لأن الذي سرق المال معه أيضاً جني يخدمه ، والجن يخاف بعضهم من بعض كما أن الإنس يخاف بعضهم بعضاً ، فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء السارق فآذوه ، وأحيانا لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه ويرشونه ، كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس تارة يعرف السارق ولا يعرف به ، إما لرغبة ينالهـا منه وإما لرهبـة وخوف منه ، وإذا كان المال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه . فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض.

والجن مكلفون كتكليف الإنس ، ومحمد صلى الله عليــه وسلم مرسل

إلى الثقلين الجن والإنس ، وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين .

وأما مؤمنوهم: ففيهم قولان، وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضاً ويدخلون الجنة، وقد روى أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس عكس الحال في الدنيا، وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده.

وقد احتج ابن أبي ليلي وأبو يوسف عــلي ذلك بقوله تعـــالي : ( وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَاعَكِمِلُوا ) وقد ذكر الجن والإنس: الأبرار والفجار في الأحقاف والأنعام . واحتج الأوزاعي وغيره بقوله تعالى : (لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ) وقد قال تعالى في الأحقاف: ( أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ٓ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ \* وقد تقدم قبل هــذا وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَّاعَمِلُواْ ) ذَكُرَ أَهُلَ الْجِنَةُ ، وقوله : ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنَّهُمْ ٱحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ ثم قال : ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَاعَمِلُوٓاً عَنسَيِّنَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَكِ ٱلْجَنَّةِ ) وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ) قال عبــد الرحمن بن زيد ابن أسلم : درجات أهل الجنة تذهب علوا ودرجات أهـل النار تذهب سفلاً ، وقد قال تعالى عن قول الجن : ﴿ مِنَّاٱلصَّلْلِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَالِكُّكُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدًا ) وقالوا: ﴿ وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَكِك

تَعَرَّوْاْرَشَدُا \* وَأَمَّاٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُوْاْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا )

ففيهم الكفار والفساق والعصاة ، وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما في الإنس ، وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الإنس . فاليهود مع اليهود ، والنصارى مع النصارى ، والمسلمون مع المسلمين ، والفساق مع الفساق ، وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع .

واستخدام الإنس لهم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء : منهم من يستخدمهم في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم ، وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين ، وإنما هو من أفعال الشياطين .

ومنهم من يستخدمهم فى أمور مباحة ، إما إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم ، أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك ، فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض فى ذلك .

و « النوع الشاك » أن يستعملهم فى طاعة الله ورسوله ، كما يستعمل الإنس في مثل ذلك ، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله ، وينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر الإنس وينهاهم ، وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال من اتبعه واقتدى به من أمته ، وهم أفضل الخلق ، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمرهم الله به ورسوله ،

وبنهون الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله ؛ إذ كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثاً بذلك إلى الثقلين الإنس والجن ، وقد قال الله له : ( قُلْهَانِ مَعَدَ أَدْعُوَ إِلَى اللهَّامِ مَعَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي وَسُبْحَنَ الله له : ( قُلْهَانِ مَعَدِي اللهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) وقال : ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُونَ اللهَ وَاللهُ عَلَوْلًا يَعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُولُ رَحِيدُ مُ ) .

وعمر رضي الله عنه لما نادى ياسارية الجبل! قال: إن لله جنود يبلغون صوتي . وجنود الله م من الملائكة ومن صالحي الجن ، فجنود الله بلغوا صوت عمر الى سارية ، وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر ، وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة ، وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه ، فيقول : يا فلان ! فيعان على ذلك فيقول : الواسطة بينها يا فلان ، وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا فلان احبس الماء ، تعال إلينا ، وهدو لا يسمع صوته ، فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء ، أرسل الماء ؛ إما بمثل صوت الأول إن بمثل ذلك يا فلان احبس الماء ، أرسل الماء ؛ إما بمثل صوت الأول إن بما كان لا يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن صاحبه قد ناداه .

وهذه حكاية : كان عمر مرة قد أرسل جيشاً فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر ، فقال عمر : مـن أين لـكم

هذا ؟ قالوا شخص صفتـ كيت وكيت فأخبرنا ، فقـ ال عمر ذاك أبو الهيثم بريد الجن ، وسيجيء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام .

وقد بأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به ، فإن الجن تسمعه وتخبر به الناس ، والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام سليان ، لكن أعطى ملكا لا ينبغي لأحد بعده ، وسخرت له الإنس والجن ، وهذا لم يحصل لغيره والنبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال : « فأخذته فذعته حتى سال لعابه على يدي ، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ، ثم ذكرت دعوة أخي سليان فأرسلته » فلم يستخدم الجن أصلا ؛ لكن دعاهم إلى الإيمان بالله ، وقرأ عليهم القرآن ، وبلغهم الرسالة ، وبايعهم كما فعل بالإنس .

والذي أوتيه صلى الله عليه وسلم أعظم مما أوتيه سليان ؛ فإنه استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده ، وسعادتهم في الدنيا والآخرة لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضانه ، واختار أن يكون عبداً رسولا على أن يكون نبياً ملكا ، فداود وسليان ويوسف أنبياء ملوك ، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل عبيد ، فهو أفضل ، كفضل السابقين المقربين على الأبرار أمحاب اليمين ، وكثير ممن يرى هذه العجائب الحارقة بعتقد أنها من كرامات الأولياء ، وكثير من أهل هذه العجائب الحارقة بعتقد أنها من كرامات الأولياء ، وكثير من أهل

الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصالحين في الآيات الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك \_ من السحرة والكهان والكفار من المشركين وأهل الكتاب، وأهل البدع والضلال من الداخلين في الإسلام فجعلوا الخوارق جنساً واحداً، وقالوا: كلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها والتحدي بمثلها.

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة فلا بد أن يسلبه الله ما كان معه من ذلك ، وأن بقيض له من يعارضه ، ولو عارض واحد من هؤلاء النبي لأعجزه الله ، فحاصة المعجزات عندم مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي مما لم يكن معتاداً للناس ، قالوا : إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة ، فهذه هي المعجزات عندم ، وم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق العادة ، لكن أنكروا كرامات الصالحين ، وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل ، لم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك ، وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو نبي ، قالوا : فإذا ظهرت على يدرجل كان صالحاً بهذا الإجماع .

وهؤلاء أنفسهم قد ذكروا أنها يكون للسحرة ما هو مثلها ، وتناقضوا في ذلك ، كما قد بسط في غير هذا الموضع . فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان ، وما يفعله الشياطين من العجائب ، وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح ؛ فصار من ظهرت هذه له يظن أنها كرامة ، فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولياء . وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك ثم يقولون : الولي إذا تولى لا يعترض عليه ، فنهم من يراه مخالفاً لما علم بالاضطرار من دين الرسول مثل ترك الصلاة المفروضة ، وأكل الخبائث كالخر والحشيشة والميتة وغير ذلك ، وفعل الفواحش ، والفحش والتفحش في المنطق ، وظلم الناس وقتل النفس بغير حق ، والشرك بالله ، وهو مع ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء الله قد وهبه هذه الكرامات بلا عمل فضلا من الله تعلمون أن هذه من أعمال الشياطين ، وأن هذه من أولياء الشياطين تضل بها الناس وتغويهم .

ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك ، فتارة بأتون الشخص في النوم يقول أحدم : أنا أبو بكر الصديق ، وأنا أتوبك لي ، وأصير شيخك ، وأنت تتوب الناس لي ، ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه فلا يشك أن الصديق هو الذي جاء ولا يعلم أنه الشيطان ، وقد جرى مثل هذا لعدة من المشايخ بالعراق والجزيرة والشام ، وتارة يقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره مقصوصاً ، وتارة يقول : أنا الشيخ فلان فلا بشك أن الشيخ نفسه جاء وقص شعره .

وكثيراً ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت ، فيأتونه في صورة ذلك الشيخ ، وقد يخلصونه مما يكره فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه ، أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه ، ولا يعلم أن ذلك الذي تمشل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله أضلته الشياطين ، والملائكة لا تجيب مشركا .

وتارة بأتون إلى من هو خال فى البربة وقد بكون ملكا أو أميراً كبيراً ، وبكون كافراً ، وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت ، فيأتيه فى صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه فيسلم على يديه ويتوبه وبطعمه ، ويدله على الطريق ، ويقول من أنت ؟ فيقول : أنا فلان وبكون [من مؤمني الجن](١) .

كا جرى مثل هذا لي . كنت في مصر في قلعتها ، وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك من ناحية المشرق ، وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو ، وأخبر بذلك ملك ماردين ، وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا وكنت في الحبس ، وأكن كان هذا الحبس ؛ فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس ، ولكن كان هذا جنياً يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم ؛ لما جاءوا إلى دمشق : كنت أدعوهم إلى الإسلام فإذا نطق أحدم بالشهادتين أطعمتهم دمشق : كنت أدعوهم إلى الإسلام فإذا نطق أحدم بالشهادتين أطعمتهم

<sup>(</sup>١) بالأصل « في موضع » .

ما تيسر ، فعمل معهم مثل ماكنت أعمل ، وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أبي أنا الذي فعلت ذلك .

قال لي طائفة من الناس. فلم لا يجوز أن يكون ملكا ؟ قلت لا . إن الملك لا يكذب ، وهذا قدد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك .

وكثير من الناس رأى من قال إني أنا الخضر ، وإنما كان جنياً .

ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكاراً لموت الحضر والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر ، وكلا الطائفتين مخطئ فإن الذين رأوا من قال إني أنا الحضر م كثيرون صادقون والحكايات متواترات ؛ لكن أخطأوا في ظنهم أنه الخضر ، وإنما كان جنياً ، ولهذا يجري مثل هذا لليهود والنصارى ، فكثيراً ما يأتيهم في كنائسهم من يقول إنه الحضر ، وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم من يقول إنه الحضر ، وفي ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع ، بين صدق من رأى شخصاً وظن أنه الحضر ، وأنه غلط في ظنه أنه الخضر وإنما كان جنياً ، وقد يقول : أنا المسيح ، أو موسى ، أو محمد أو أبو بكر ، أو عمر ، أو الشيخ فلان ، فكل هذا قد وقع ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : « من رآني في المنام فقد رآني حقاً

فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي » قال ابن عباس: في صورت التي كان عليها في حياته. وهذه رؤية في المنام، وأما في اليقظة فمن ظن أن أحداً من المونى يجيء بنفسه للناس عياناً قبل يوم القيامة فمن جهله أنى .

ومن هنا ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب كا يظنون \_ أنه أتى إلى الحواريين وكلهم ووصاهم وهذا مذكرور في أناجيلهم . وكلها تشهد بذلك ، وذاك الذي جاء كان شيطانا قال أنا المسيح ولم يكن هو المسيح نفسه ، ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين كما اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين ، ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب عليهم تبليغه ، ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه ، فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى الساء .

وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج ، فيرونه في صورته عياناً ، وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات كان يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة ، وأرانى صادق من أصحابه الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن \_ وقدد رأيت خط الجن غير مرة \_ وفيه كلام من كلام الجن ، وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي ، وكان يقول : انتقل ثم مات ، وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق وكان له خوارق من الجن وقيل كان بعد هذا يأتى خواص بالمشرق وكان له خوارق من الجن وقيل كان بعد هذا يأتى خواص

أصحابه في صورته فيعتقدون أنه هو ، وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء على أو بقاء محمد بن الحنفية قد كان يأتى إلى بعض أصحابهم جني في صورته ، وكذا منتظر الرافضة قد يراه أحدهم أحياناً ويكون المرئي جنياً .

فهذا باب واسع واقع كثيراً ، وكلما كان القوم أجهل كان عنده أكثر ، فني المشركين أكثر مما في النصارى ، وهو في النصارى كا هو في الداخلين في الإسلام ، وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من أصحابها ، فينتقلون بسببها إلى ماهو خير مماكان عليه ، كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيراً مماكانوا ، وقر كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيراً مماكانوا ، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسداً ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، وبأقوام لاخلاق لهم »

وهـذا كالحجـج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي ، فإنه ينقطع بهاكثير من أهل الباطل ، ويقوى بها قلوب كثير من أهـل الحق ، وإن كانت في نفسهـا باطلة فغيرها أبطل منها ، والخير والشر درجات ، فينتفع بها أقوام ينتقلون ممـاكانوا عليه إلى ما هو خير منه .

وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين : من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار ، فأسلم على يديه خلق كثير ، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين ، وهو خير من أن يكونوا كفاراً ، وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثماً بذلك ، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً فصاروا مسلمين ، وذاك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواجب ، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير .

وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصص، قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مماكانوا عليه، وإن كانت كذبا وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف، ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه، فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في حسم المسلمين خير من أن يبقى كافراً، فانتقل إلى خير مماكان عليه، وخف الشر الذي كان فيه. ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه.

والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان

ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان ، ( وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواً وَلِيُوفِيَهُمُ أَعْمَلَهُمْ وَهُمُّ لَايُظْامَونَ ) . وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل ، وبدعة ببدعة ؛ لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين ، فيصير الكافر مسلماً مبتدعا ، وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة ، وقد ذكرنا فيا تقدم أصناف البدع .

ولا ربب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج ؛ فإن المعتزلة تقر بخلافة الحلفاء الأربعة ، وكلهم بتولون أبا بكر وعمر وعثان ، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون علياً ، ومنهم من يفضله على أبى بكر وعمر ؛ ولكن حكى عن بعض متقدميهم أنه قال : فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين ، ولا أعلم عينها . وقالوا إنه قال : لو شهد على والزبير لم أقبل شهادتها لفسق أحدها لا بعينه ، ولو شهد على مع آخر فني قبول شهادته قولان ، وهذا القول شاذ فيهم ، والذي عليه عامتهم تعظيم على .

ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبى موسى وعمرو بن العاص لأجل على ، ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم ؛ بخلاف طلحة والزبير

وعائشة فإنهم يقولون: إن هؤلاء تابوا من قتاله ، وكلهم يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ، ويعظمون الذنوب ، فهم يتحرون الصــدق كالخوارج ، لا يختلقون الكذب كالرافضة ، ولا برون أيضاً اتخاذ دار غـير دار الإسلام كالخوارج ، ولهم كتب في تفسـير القرآن ونصر الرسول ، ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض، وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته ، وحكمته وصدقه ، وطاعته ، وأصولهم الخس عن هذه الصفات الخس ؛ لكنهم غلطوا في بعض ماقالوه في كل واحــد من أصولهم الخمس ، فجعلوا من « التوحيد » نفي الصفات وإنــكار الرؤية ، والقول بأن القرآن مخلوق ، فوافقوا في ذلك الجهمية ، وجعلوا من « العدل » أنه لا يشاء ما يكون ، ويكون مالا يشاء ، وأنه لم يخلق أفعال العباد ، فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل ، وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة .

وكذلك هم والخوارج قالوا بـ « إنفاذ الوعيد » ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب ؛ إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام ، فهتى لم يقل بذلك لزم كذبه ، وغلطوا في فهم الوعيد . وكذلك « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف » قصدوا به طاعة الله ورسوله ، كما يقصده الخوارج والزيدية ، فغلطوا في ذلك .

وكذلك إنكارهم للخوارق غير للعجزات قصدوا به إثبات النبوة

ونصرها وغلطوا فيها سلكوه ، فإن النصر لا يكون بتكذيب الحــق . وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة آيات الأنبياء .

والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم، وبينوا ما بينوه من تناقضهم ، وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة ، فحصل عما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير .

فإن الأشعري كان من المعتزلة ، وبقي على مذهبهم أربعين سنة يقرأ على أبى على الجبائى ، فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيراً بأصولهم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم ، وأما ما بقي عليه من السنة فليس هو من خصائص المعتزلة ، بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية ، وأما خصائص المعتزلة فلم يواله م الأشعري في شيء منها ؛ بل ناقضهم في جميع أصوله م ، ومال في «مسائل العدل والأسماء والأحكام » إلى مذهب جهم ونحوه .

وكثير من الطوائف «كالنجارية» أتباع حسين النجار و «الضرارية» أنباع ضرار بن عمرو يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام ، وإنفاذ الوعيد. والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق والصوفية بذمونها ويعيبونها .

وهم إلى اليهود أقرب ، كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب ؛ فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون ، واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة فهم مغضوب عليهم والنصارى ضالون .

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم: ولا أعلم فى هذا الحرف اختلافا بين المفسرين . وروى بإسناده عن أبي روق عن ابن عباس وغير طريق الفالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه ، يقول : فألهمنا دينك الحقق وهو لا إله إلا الله وحده لا شربك له حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود ، ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم ، يقول : امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك . قال ابن أبى حاتم : ولا أعلم فى هذا الحرف اختلافا بين المفسرين ، وقد قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون : من فسد من المفسرين ، وقد قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون : من فسد من المفسرين ، وقد قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون : من فسد من النصارى.

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله ، فيعظمون العلم وطريقه ، وهو الدليل ، والسلوك في طريقه ، وهو النظر .

وأهل الزهد بعظمون الإرادة والمريد ، وطريق أهـــل الإرادة .

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق

فهؤلاء ببنون أمرهم على الإرادة ، وأولئك ببنون أمرهم على النظر وهذه هي القوة العلمية ، ولا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسول .

فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة ، وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة ، وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي ، فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه ، وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة ، فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها ، ومن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به ، وبين النظر البدعي الباطل المنهى عنه .

وكذلك « الصوفية » عظموا جنس الإرادة إرادة القلب ، وذموا الهوى وبالغوا فى الباب ، ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله ، وبين الإرادة البدعية ، بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظر، وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هانين الجهتين ؛ ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم ، وأولئك يميل إليهم اليهود والنصارى غاية التسافر عليه اليهود والنصارى غاية التسافر والتباغض .

وكذلك بين أهل الكلام والرأي ، وبين أهل التصوف والزهـد

تنافر وتباغض ، وهذا وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحيين ، وحسن أولئك رفيقا .

نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين .

## فه\_\_\_ل

فإن قيل: فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح ولا صلب، وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال لهم : أنا المسيح و ولا يقولون: إن الشيطان تمشل على صورته، فالشيطان ليس هو لحم وعظم وهذه أثر المسامير أو نحو هذا الكلام، فأين الإنجيل الذي قال الله عن وجل فيه: ( وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ ) وقال قبل هذا: ( وَقَفَيْنَا عَلَى َ الْشَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَئَةِ وَهُدًى وَمُوعِظَة الشَّمَةِ فَا لَيْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ فِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد قال قبل هذا: (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَئَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَيَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّاۤ أَنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّاِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِنَكِنْكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ) وقال أيضاً : ( وَلَوْ أَنَّهُمُّ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَنْجُلِهِم ) وقال أيضاً: ( قُلْيَاأَهْلَ ٱلْكِنْبِلَسْتُمْ عَلَىٰشَىءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَطةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَبِّكُمٌ ۗ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ طُغْيَانَا وَكُفِّرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ) • وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لأهل الكتاب الذين بعث إليهم \_ وهم من كان في وقته ومن يأتى من بعدهم إلى يوم القيامة \_ لم يؤمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم ، وكذلك قوله : ( وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ وَنَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ) إخبار عن اليهود الموجودين ، وأن عندهم التوراة فيها حكم الله ، وكذلك قوله : (وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ) هو أمر من الله على لسان محمد لأهل الإنجيل ، ومن لا يؤمر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم .

قيل قبل هذا: إنه قد قيل: ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة والإنجيل ؛ بل ذلك مبدل ؛ فإن التوراة انقطع تواترها ، والإنجيل

إنما أخذ عن أربعة .

ثم من هؤلاء من زعم أن كثيراً مما في التوراة أو الإنجيل باطل ليس من كلام الله ، ومنهم من قال : بل ذلك قليل . وقيل لم يحرف أحد شيئاً من حروف الكتب ، وإنما حرفوا معانيها بالتأويل ، وهذان القولان قال كلا منها كثير من المسلمين ، والصحيح القول الثالث ، وهو أن في الأرض نسخاً محيحة ، وبقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ونسخاً كثيرة محرفة ، ومن قال إنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه ، ومن قال جميع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ ، والقرآن بأمرهم أن يحكموا عليه وسلم حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ ، والقرآن بأمرهم أن يحكموا عليه والتوراة والإنجيل ، ويخبر أن فيها حكمه ، وليس في القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ .

وإذا كان كذلك فنقول: هو سبحانه قال: ( وَلْيَحَكُمُ أَهَلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلُ ٱللّهُ فِيهِ ) وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح، فأما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها في التوراة ذكر وفاة موسى عليه السلام، ومعلوم أن هذا الذي في التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيها ليس هو مما أنزله الله ومما تلقوه عن موسى وعيسى، بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيها، وهذا خبر محض من

الموجودين بعدها عن حالهما ، ليس هو مما أنزله الله عليها ولا هو مما أمرا به في حياتهما ، ولا مما أخبرا به الناس .

وكذلك: (لَسَّمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّىٰ تُقِيمُواْ التَّوْرَىٰ لَهُ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَبِكُمْ ) وقوله: ( وَلَوَأَنَهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَىٰ لَا وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن زَبِهِمْ لَأَكُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ) فإن مِن رَبِّهِمْ لَأَكُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ) فإن إلقامة الكتاب العمل بما أمر الله به في الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول ، وماكتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك ليس هو مما أنزله الله على الرسول ، ولا مما أمر به ولا أخبر به ، وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة يصنف أمر به ولا أخبر به ، وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة بصنف الشخص كتاباً ، فيذكر ناسخه في آخره عمر المصنف ونسبه وسنه ، ونحو ذلك مما ليس هو من كلام المصنف .

ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن ، وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن ، فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير ، ولا آمين ولا غير ذلك ، والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة ، وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور ، والتخميس ، والتعشير ، والوقف ، والابتداء ، وكتب في آخر المصحف تصديقه ، ودعا ، وكتب اسمه ، ونحو ذلك ، وليس هذا من القرآن ،

فهكذا ما في الإنجيل من الخبر عن صلب المسيح وتوفيه ومجيئه بعد رفعه إلى الحواريين ليس هو مما قاله المسيح ، وإنما هو مما رآه من بعده ، والذي أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله .

فإن قيل : فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأنه أتام بعد أيام ، وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين فقد دخلت الشبهة .

قيل: الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء ، فإن الحجة في كلام الأنبياء . وما سوى ذلك فوقوف على الحجة إن كان حقاً قبل وإلا رد ؛ ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث يجب قبوله ؛ لا سيا المتواتر كالقرآن ، وكثير من السنن . وأما ما قالوه في أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم ، وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول ، وعمر قد كان أولاً أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى رد ذلك عليه أبو بكر ، وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذي رواه ، وتنازعوا في قتال ما نعى الزكاة ، فلم يكن هذا قادماً فيا نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح ، ولم يشهد أحد منهم

صلبه ؛ فإن الذي صلب إنما صلبه اليهود ، ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضراً ، وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب بالمسيح ، وقد قيل : إنهام عرفوا أنه ليس هو المسيح ، ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس ، والأول هو المشهور ، وعليه جمهور الناس .

وحينئذ فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب؛ لكن عمدتهم على ذلك الشخص الذي جاء بعد أيام، وقال: أنا المسيح وذاك شيطان، وهم يعترفون بأن الشياطين كثيراً ما نجيء ويدعي [أحدهم] أنه نبى أو صالح، ويقول: أنا فلان النبى أو الصالح وبكون شيطانا وفي ذلك حكايات متعددة، مثل حكاية الراهب الذي جاءه جاء وقال: أنا المسيح جئت لأهديك، فعرف أنه الشيطان فقال: أنت قد بلغت الرسالة، ونحسن نعمل بها، فإن جئت اليوم بشيء يخالف ذلك لم نقبل منك.

فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب كما قال تعالى:

( وَإِنَّ ٱلنَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَغِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنِ )

وأضاف الخبر عن قتله إلى اليهود بقوله:

عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ ) فإنهم بهذا الكلام بستحقون العقوبة؛ إذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح ، ومن جوز قتله فهو كمن قتله ، فهم في هذا القول كاذبون وهم آثمون ، وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر في هذا القول كاذبون وهم آثمون ، وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر لأمهم لم يقتلوه ، وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه ، وقد قال

النبى صلى الله عليه وسلم: ( إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتــل والمقتول في النار ، قالوا يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » .

وقوله: ( وَإِنَّ الْبَيْنَ الْحَنْلَفُواْفِيهِ لَغِي شَكِّيِمِنَهُ ) قيل: هم اليهود وقيل النصارى والآية تعم الطائفتين ، وقوله ( لَفِي شَكِيمِنَهُ ) قيل: من قتله ، وقيل: منه أي في شك منه هل صلب أم لا ، كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر ، وقالت النصارى إنه إله ، فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا ، وهم في شك من ذلك : ( مَا هَمُ مِهِ عِنْ الله عِنْ الدي جاء بعد الرفع وقال عِلْمٍ ) فإذا كان هذا في الصلب فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال إنه هو المسيح ؟ .

فإن قيل: [إذا] كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم فأين المؤمنون به الذين قال فيهم: ( وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوّاً ) وقول : ( فَأَيَدُنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوّهِمُ فَأَصْبَحُواْ طَهِرِينَ ) .

قيل: ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف ماجاء به المسيح. بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله، وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه، فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح في

إيمانه ، فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين ، وغاية الصلب أن بكون قتلا له ، وقتل النبي لايقدح في نبوته ، وقد قتل بنو إسرائيل كثيراً من الأنبياء . وقال تعالى ( وَكَأَيِن مِن نَبِي قَن تَلَ مَعَهُ رِبِيتُونَ كَثِيرٌ ) الآبة . وقال تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدُ إِلَارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُدُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْقَتِ لَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُمْ ) .

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو ، مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في اليقظة ، فإنهم لا يكفرون بذلك ؛ بل هذا كان يعتقده من هـو من أكثر الناس اتباعا للسنة واتباعا له ، وكان في الزهد والعبادة أعظم من غيره ، وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله ، فهذا غلط منه لا يوجب كفره ، فكذلك ظن من ظن من الحواريدين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح ، ولا يقدح فيها نقلوه عنه ، وعمر لما كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ، وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه ، لم يكن هـذا قادعا في إيمانه وإنما كان غلطاً ورجع عنه .

### فهـــــل

وقوله نعالى فى هذه: ( مَاهَمُ بِهِ عِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا النِّبَاعُ الظَّنِ ) هو ذم لهم على انباع الظن بلا علم ، وكذلك قوله: ( إِنْهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَ النَّهِ عَلَى انباع الظن بلا علم ، وكذلك قوله: ( إِنْهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَ النَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مَن مَن مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

( وَمَالْهُمُ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَلَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقّ شَيَّا)

وقوله تعالى : ( وَمَا يَتَ عِمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَ آءً اللهِ عَلَى : ( وَمَا يَتَ عِمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَ آءً النَّا عُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ ) وقوله : ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى النَّهِ مُن يَبِّدِي إِلَّا أَن يُهُدُونَ ) وقوله : ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَّا أَن يُهُدُونَ النَّهُ عَلَيْهُ إِمَا يَفْعَلُونَ ) .

فهذه عدة مواضع بذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن ، وكذلك قوله: ( قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا الْإِن تَنْبِعُونَ إِلَّا الظَن وَلَا الله بالعلم وَإِنْ أَنتُمْ إِلَا تَغُرُصُونَ \* قُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ) مطالبة بالعلم وذم لمن بتبع الظن وما عنده علم ، وكذلك قوله: ( نَبِعُونِ بِعِلْمٍ إِن وَذَم لمن بتبع الظن وما عنده علم ، وكذلك قوله: ( نَبِعُونِ بِعِلْمٍ إِن

كُنتُدُصَدِقِينَ )وقوله: ( وَإِنَّكَثِيرَالَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ ) وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم. وعمل بالظن.

وقد ثبت فى السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين، وإن لم يكن شهود حلف الخصم. وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ».

والاجتهاد في « تحقيق المناط » مما انفق المسامون عليه ، ولا بسد منه كحكم ذوي عدل بالمثل في جزاء الصيد ، وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباء ونحو ذلك ، فلا يقطع به الإنسان ؛ بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده ، كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضى لأحدها بشيء من حق الآخر ، وأدلة الأحكام لابد فيها من هذا ؛ فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض ، وكذلك خبر الواحد والقياس ، وإن كان قوم نازعوا في القياس ، فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية ، ومن نازع في هذا وهذا لم ينازع في العموم كلعتزلة البغداديين ، وإن نازع في العموم والقياس منازع ، كبعض الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار ؛ فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الاثني عشر ، فلا بد لهم من الرواية ، ولا يوجد من

يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة ، بل لابد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه ، وهذا عمل بالظن ، والقرآن قد حرم اتباع الظن .

وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا ؛ فطائفة قالت : لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا ، وقالوا إن خبر الواحد يفيد العلم ، وكذلك يقولون في الظواهر ، بل يقولون نقطع بخطأ من خالفنا ، وننقض حكمه ، كما يقوله داود وأصحابه ، وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهراً وأما الاستصحاب . فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الادلة وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ ؛ بل الظاهر خلافه ؛ فطائفة قالت : لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين للعلم ، فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم ، لا نعمل بالظن وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأتباعه .

وهنا السؤال المشهور في «حد الفقه »: أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية ، وقال الرازي : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة قال :

فإن قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علماً ؟

قلت : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط

الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه ، فالعلم حاصل قطعاً ، والظن واقع في طريقه ، وحقيقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين ( إحداها ) أنه قد حصل عندي ظن ، و ( الثانية ) قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن .

ف « المقدمة الأولى » وجدانية و « الثانية » عملية استدلالية ؛ فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توهمه بعضهم ، لكن يقال : العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه ليس هو الفقه ، بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر ؛ وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل بهذا الظن واجب ، وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا ، فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو الفقه ، وهذا الجواب جواب القاضي أبى بكر ، وهو بناه على أصله ، فإن عنده كل مجتهد مصيب ، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب ، ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن ؛ بل الظنون عنده بحسب الاتفاق .

وقال الغزالي وغيره ممن نصر قوله: قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر ، كميــل ذي الشدة إلى قول ، وذي اللين إلى قول .

وحينئذ فعندم متى وجد المجتهد ظناً في نفسه ، فحكم الله في حقه

اتباع هذا الظن ، وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكاراً بليغاً ، وم معذورون في إنكاره ، فإن هذا أولاً مكابرة ، فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن ، وهذا أم معلوم بالضرورة ، والشريعة جاءت به ورجحت شيئاً على شيء ، والكلام في شيئين : في اتباع الظن ، وفي الفقه هل هو من الظنون ؟

أما الأول: فالجواب الصحيح هو الجواب الشالث، وهو أن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم ، وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة ، ويعمل بالراجح ، وكون هـذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به ، وإن قدر أن ترجيح هـذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به ، وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح ، وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الإعتقـاد ، أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علما وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان ، وإذا ظن الرجحان أيضاً فلا بد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر ، ورجحان هـذا غير معلوم ، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعاً لما علم أنه أرجح ، وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الأحسن ، كما قال ( فَخُذْهَابِقُوَّةِ وَأُمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ) وقال: (ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) وقال: ( وَأَتَّبِعُوٓ أَحْسَنَ مَآأُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَّيِّكُم ) فإذا كان

أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن ، وهذا معلوم .

فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره ، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين ، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم وهدا جواب الحسن البصري ، وأبي وغيره ، والقرآن ذم مسن لا يتبع إلا الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره ؛ كما قال : ( مَالَمُم بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا أَلِنَاكَا الظَّنِ ) وقال : ( هَلْ عِندَكُم مِن عَلْم عَنْ عَلَم عَنْ المواضع عِلْم فَنْ عُرد لا علم معه ، وهم ينم الذين إن يتبعون إلا الظن ، فعنده ظن مجرد لا علم معه ، وهم يتبعونه ، والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون يتبعونه ، والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون الرجع من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقاداً عملياً ؛ لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هـو الثابت في نفس الأمر .

وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: « ولعل بعضكم أن بكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع » فإذا أتى أحد الخصمين بحجة ، مثل بينة تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالماً بأن حجة هذا أرجح ، فما حكم إلا بعلم ؛ لكن الآخر قد بكون له حجة لا يعلمها أولا يحسن أن بينها ، مثل أن يكون قد قضاه أو أبرأه ، وله بينة تشهد بذلك ، وهو لا يعلمها أولا

يذكرها أو لا يجسر أن يتكلم بذلك ، فيكون هو المضيع لحقه حيث لم يبين حجته ، والحاكم لم يحكم الا بعلم وعدل ، وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم .

وهكذا أدلة الأحكام، فإذا تعارض خبران أحدها مسند ثابت والآخر مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل، وهذا معلوم ؛ لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه، والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه كشاهدين زكى أحدها ولم يزك الآخر، فهذا المزكى أرجح، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر هو الحق ؛ لكن المجتهد انما عمل بعلم، وهو علمه برجحان هذا على هذا ؛ ليس ممن لم يتبع إلا الظن ، ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث ، وفي تزكية هذا الشاهد ، فإن المرسل قد يكون راويه عدلا عافظاً ، كما قد يكون هذا الشاهد عدلا .

ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي ، لكن معنا عدم العلم بعدالتها ، وقد لا تعلم عدالتها مع تقويتها ورجحانها فى نفس الأمر ، فمن هنا يقع الخطأ فى الاجتهاد ؛ لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلف العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس الأمر ، فإذا كان لا بد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على مالا يعلم ثبوته ، وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته ، فإنها إذا

تعارضا وكانا متناقضين ، فإثبات أحدها هو نفي الآخر ، فهـذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفى ذلك ، وذلك المجهول بالعكس ، فإذا كان لابد من الترجيح وجب قطعاً ترجيح المعلوم ثبوته على مالم يعلم ثبوته .

ولكن قد يقال: إنه لا يقطع بثبوته ، وقد قلنا: فرق بين اعتقاد الرجحان فهو علم ، المجتهد ما عمل إلا بذلك العلم ، وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا ، وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن؛ لكن لم يكن وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن؛ لكن لم يكن عال الله فيه: (إِن يَتَّبِعُونَ إِلّا الظّنَ ) بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك ، وهدذا الظن هو الراجح ، ورجحانه معلوم ، فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح ، وهذا معلوم له لا مظنون عنده ، وهذا يوجد في جميع العلوم ، والصناعات ، كالطب ، والتجارة ، وغير ذلك .

وأما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون: فقد أجاب طائفة منهم أبو الخطاب بجواب آخر ، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر ، وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه ، كقوله: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ ).

والتحقيق أن عنه جوابين :

« أحدها » أن يقال : جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع ، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس ، وهذا موجود في سائر العلوم ، وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة ، وأما ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به ، وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه ، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله ، ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه ، وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة ، والحج واستقبال القبلة ، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة ، وتحريم والخج والفواحش ، وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة .

و « أيضاً » فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمر إضافي ، فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية ، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة ، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو ، وقضى بالدية على العاقلة ، وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك عمل يعلمه الخاصة بالضرورة ، وأكثر الناس لا يعلمه ألبتة .

« الجواب الثاني » أن يقـال : الفقه لا يكون فقهاً إلا من المجتهد المستدل ، وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهــذا الظن أرجح ،

فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن؛ ليس الفقه قطعه بوجوب العمل، أي بما أدى إليه اجتهاده، بل هذا القطع من أصول الفقه، والأصولي يتكلم في جنس الأدلة، ويتكلم كلاماً كليلا، فيقول: يجب إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحها، ويقول أيضاً: إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح، وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح، ويقول أيضاً: العام المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله، ويجب العمل بذلك.

فَأَمَا الفقيه : فيتكلم في دليل معين في حكم معين ، مثل أن يقول قوله : ( وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّكِذَبَ حِلُ لَا كُمْ وَطَعَامُ كُمْ حِلُ لَمَا مُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

خاص فى أهل الكتاب ، ومتأخر عن قوله : ( وَلَانَنكِمُوا الْمُشْرِكَاتِ ) وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب ، وإن تناولتهم فهذا خاص متأخر ؛ فيكون ناسخاً ومخصصاً ، فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم ، وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاً ، وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ، ومن لم يعلم كان مقلداً للائمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات ، واعتقاد المقلد ليس بفقه .

ولهذا قال المستدل على أعيانها: والفقيه قد استدل على عين

الحكم المطلوب والمسؤول عنه ، وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له ، وإذا قيل له : فقد قال : ( وَلَاتُمْسِكُوْأَبِعِصَمِ ٱلْكُوَافِر ) قال : هذا نزل عام الحديبية ، والمراد به المشركات ، فان سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعاً ، وسورة المائدة بعد ذلك ، فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم ، والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم .

ولهذا لما نزل قوله: ( وَلاَتُنْسِكُوْابِعِصَمِ الْكُوَافِرِ ) فارق عمر المرأة مشركة ، وكذلك غيره ، فدل على أنهم كانوا بنكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية ، ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك ؛ فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة ، وآية المائدة بعد آية البقرة . فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل ، وظن على دليل ، وهذا علم لاظن .

فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه ، وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه ، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه ، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه : ( إِن يَتّبِعُونَ إِلَّا الظّنَ ) فهم لا يتبعون إلا الظن ، ليس عندهم علم . ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا عاماً لم يكونوا عمن يتبع إلا الظن . والله أعلم .

# فهــــل

فههنا ثلاثة أشياء « أحدها » الظن الراجع في نفس المستدل المجتهد.

و « الثاني » الأدلة \_ التي يسميها بعض المنكلمين أمارات \_ التي تعارضت ، وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها .

« الثالث » أنه قد يمكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل ، وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد ؛ فإن الرجل قد يسمع نصاً عاماً ، كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين ، وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم ، وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم ، فعملوا بهذا الراجح ، وهم يعلمون قطعاً أن النهي أولى من الاستصحاب ؛ لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص ؛ ولكن لما لم يعلموه لم يجز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه ، فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع ، وعليها قطع الخفين ، وأن قليل الحرير وكثيره حرام .

وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء ؛ لعموم قوله : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وكان في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تنفر بلا وداع ، وأنها تلبس الخفين وغيرها مما نهى عنه المحرم ، ولكن تجتنب النقاب والقفازين ، وآنه رخص في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة مـن الحرير ، كما بين ذلك في الصحيح في رواية عمر ، ولم يعرف به ابنه عبد الله ، وكان له جبة مكفوفة بالحرير فلما سمح ابن عمر ونحوه هـذ. النصوص الخاصة رجعوا ، وعلموا حينئذ أنه كان في نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبوه ولم يعلموا به ، وهم في الحالين إنما حكموا بعلم لم يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن ، فإنهم أولاً رجعوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية ، وهــذا ترجيح بعلم ، فإن هــذا راجح بلا ربب ، والشرع طافح بهذا.

فما أوجبه الله أو حرمه فى كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرها هي نصوص عامة ، وما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة ، وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم ، فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم ، وحكم بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان ، ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن ، لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح ، ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم ، وكذلك

لوعلم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص، وهذا القول في سائر الأدلة، مثل أن يتمسك بنصوص، وتكون منسوخة، ولم يبلغه الناسخ كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية، وعن زيارة القبور، ولم يبلغهم النص الناسخ. وكذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ، مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك؛ وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة، وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين: بعضها إلى هذه القبلة، لما بلغهم النسخ وجم في أثناء الصلاة فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، من جهة الشام إلى جهة اليمن.

فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون فى الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه ، ويقولون : ما ثم إلا الظن الذي فى نفس المجتهد ، والأمارات لا ضابط لها وليست أمارة أقوى من أمارة ؛ فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئاً ، وعندم ليس فى نفس الأمر خطأ .

وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون: بل الأمارات بعضها أقوى من بعض فى نفس الأمر، وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى ، فإذا رأى دليلا أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل به ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وإذا كان فى الباطن ما هو أرجح منه

كان مخطئاً معذوراً ، وله أجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه وخطؤه مغفور له ، وذلك الباطن هو الحكم ؛ لكن بشرط القدرة على معرفته ، فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه .

فإذا أربد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطى ، بل كل مجتهد مصيب مطيع لله فاعل ما أمره الله به ، وإذا أربد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمر فللصيب واحد وله أجران ، كما فى المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات ، فالذي أصاب الكعبة واحد وله أجران لاجتهاده وعمله \_كان أكمل من غيره ، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، ومن زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده من العلم والعمل قال تعالى : ( وَتِلْكَ حُجَّتُ نَا الله عَلَم العلم ، وكذلك قال في قصة يوسف : ( مَا كَانَ قَالَ مَا لكُ فَي دَينِ المُلكِ إِلّا أَن يَشَاء اللهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاء وقوق صَلِ ذِي عِلْم عَلِي عَلَم اللهُ عَن زيد بن أسلم بالعلم ، وكذلك قال في قصة يوسف : ( مَا كَانَ يَلْمُ اللهُ يَا اللهُ

وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم ، وانبعوا العلم ، وأن «الفقه » من أجل العلوم ، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن ، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر ؛ إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر ، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر كما قال تعالى : ( وَدَاوُددَوسُلَيْمَنَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي الْخُرْ إِذْنَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْكُمْ هِمْ شَلْهِدِينَ \* فَفَهَّمَنَهُا

سُلِيْمَانَ وَكُلَّاءَ الْيُنَاحُكُمَّا وَعِلْمًا ) .

وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع ، ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع .

بل جعل الدين «قسمين » أصولا ، وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين ، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع ، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم ، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبرى أنه قال : كل مجتهد مصيب ، ومراده أنه لا يأثم .

وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما .

ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها ولله وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمها ؛ لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة ، فإذا هجر ولم يصل خلف ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة ؛ ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره ، وكذلك قال الخرقى : ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو منكر أعاد ، وبسط هذا له موضع آخر .

والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين ، بل تارة يقولون : هذا قطعي وهذا ظني ، وكثير من مسائل الأحكام قطعي ، وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس ، فإن كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضافي ، وتارة يقولون : الأصول هي العلميات الخبريات والفروع العمليات وكثير من العمليات من جحدها كفر ، كوجوب الصلاة والزكاة ، والصيام والحج ، وتارة يقولون : هذه عقليات وهذه سمعيات ، وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ فإن الحيفر حكم شرعي بتعلق بالشرع ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع .

وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس عند الأخرى ، كما في مسائل الأحكام . مثال ذلك ما تقدم في الأصول الخسة : التوحيد ، والعدل ، والمنزلة بين المنزلتين ، ومسائل الأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد ، وهي التي توالي المعتزلة من وافقهم عليها ويتبرأون بمن خالفهم فيها ، وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب وإثبات عدله وحكمته ورحمته وصدقه ، وطاعة أمره ، لكن غلطوا في كل واحدة من هذه الأمور كما تقدم .

وكذلك الذين ناقضوم من الجهمية ومن سلك مسلكهم ، كأبى الحسن الأشعري وأصحابه \_ فإنهم ناقضوم في الأصول الخسة ، وكان عندهم علم

ليس عند أولئك ، وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء ، وكل من الطائفتين لم تحط علما بما في الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور ؛ بل علموا بعضا وجهلوا بعضا ؛ فإن هؤلاء المجبرة م فى الحقيقة لا يثبتون لله عدلا ولا حكمة ، ولا رحمة ولا صدقا .

فأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور . أما العدل فعنده كل ممكن فهو عدل ، والظلم عندم هو الممتنع ، فلا يكون ثم عــدل يقصد فعله وظلم يقصد تركه ؛ ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن كان قبيحا ، ويقولون : القبيــ هو مانهي عنه ، وهو لاناهي له · ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان منكراً وشركا ، والنهـي عن كل شيء وإن كان توحيداً ومعروفًا ، فلا ضابط عندم للفعل ؛ فلهذا ألزموم جواز إظهار المعجزات على يد الـكاذب ، ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيح ، ولم يذكروا فرقا بين المعجزات وغيرها ، ولا مابه يعلم صــدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا نقضوا أصلهم ، وقد قال الله تعالى : ﴿ شَهِـدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآيِمًا بِالْقِسْطِ ) وعندم هذا لا فائدة فيه ، فليس في الممكن قسط وجور ، حتى يكون قائمـاً بهذا دون هذا ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع .

وكذلك « الحكمة » عندم لا يفعل لحكمة ، وقد فسروا « الحكمة » إما بالعلم ، وإما بالقدرة ، وإما بالإرادة ، ومعلوم أن القادر قد يكون

حكيا ويكون غير حكيم ، كذلك المربد قد تكون إرادته حكمة وقد تكون سفها ، والعلم يطابق المعلوم سواء كان حكمة أو سفها ، فليس عندم في نفس الأمر أن الله حكيم ، وكذلك « الرحمة » ما عندم في نفس الأمر إلا إرادة ترجيح أحد المثلين بلا مرجح نسبتها إلى نفع العباد وضررم سواء ، فليس عندم في نفس الأمر رحمة ولا محبة أيضاً .

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ، وبين تناقضهم في الصفات والأفعال ؛ حيث أثبتوا الإرادة مع نني الحجة والرضا ، ومع نني الحكمة وبين تناقضهم وتناقض كل من أثبت بعض الصفات دون بعض ، وأن المتفلسفة نفاة الإرادة أعظم تناقضا منهم ؛ فإن الرازي ذكر في المطالب العالية « مسألة الإرادة » ورجح فيها نني الإرادة ؛ لأنه لم يمكنه أن يجيب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة ففر إليهم، وكذلك في غير هذا من المسائل فهو تارة يرجح قوله قول المتفلسفة ، وتارة يرجح قوله قول المتفلسفة ، وتارة يرجح قول المتكلمة ، وتارة يحار ويقف ، واعترف في آخر عمره بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لاتشفي عليلا ولا تروى غليلا .

وقال: قد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها نشفي عليلا ، ولا تروى غليلا ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، اقرأ في الإثبات : ( ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ) ( إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَلِمُ الْمَارِشِ السَّتَوَىٰ )

ٱلطَّيِّبُ ) واقرأ فى النفي : (لَيْسَكُمِثْلِهِ عَشَّىُ ُ ) ( وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ) ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي .

فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب ولا حكمت ولا رحمت ، وكذلك الصدق فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك عليهم ، فقالوا : الصدق في الكلام النفساني واجب ؛ لأنه يعلم الأمور ومن يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه ، وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره .

فقيل لهم : هذا ضعيف لوجهين :

« أحدها » الصدق فى ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق فى العبارات الدالة عليه ، ويميز بين الأفعال عندم .

« الثانى » أنهم أثبتوا الخبر النفسانى فإن الإنسان يخبرك بالكذب ، فيقوم فى نفسه معنى ليس هو العلم ، وهو معنى الخبر ، فهذا يقتضى أنهم يقولون : إن العالم قد يقوم فى نفسه خبر بخلاف علمه ، والرازي لما ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئاً خلافا للحشوية ، قيل له : هل قال أحد من طوائف الأمة إن الله لا يعني بكلامه شيئاً ؟ وإنما النزاع هل يتكلم عمالا يفهم العباد معناه . وقيل

له: هب أن في هذا نزاعا فهو لم يقم دليلا على امتناع ذلك؛ بل قال هذا عيب أو نقص والله منزه عنه ، فقيل له: إما أن يريد المعنى القائم بالذات أو العبارات المخلوقة ، أما الأول فلا يجوز إرادته هنا ؛ لأن المسألة هي فيمن يتكلم بالحروف المنظومة ، ولا يعني به شيئاً وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى ، وإن أردت الحروف وهو مراده لتلك عندك مخلوقة ، ويجوز عندك أن يخلق كل شيء ليس منزها عن فعل من الأفعال ، والعيب عندك هو مالا تريده ، فهذا ممتنع .

فتبين أنه ليس لهم حجة لاعلى صدقه ، ولا على تنزيهه عن العيب في خطابه ؛ فإن ذلك إنما يكون ممن ينزهه عن بعض الأفعال ، وتبين بذلك أنهم لا يثبتون عدله ولا حكمته ، ولا رحمته ولا صدقه ، والمعتزلة قصدهم إثبات هــذه الأمور ؛ ولهذا يذكرونهـــا في خطبة الصفات ، كما يذكرها أبو الحسين البصري وغيره ، كما ذكر في أول صور الأدلة خطبة مضمونها : أن الله واحد عــدل ﴿ لَايَظْلِمُ ٱلنَّـاسَ شَيْتًا وَلَـٰكِكُنَّ ٱلنَّاسَأَنفُكُمُ مَّ يَظْلِمُونَ ) و ( إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيثٌ ) وأظن فيها إثبات صدقه ؛ ولهذا يكفرون من يجوره ، أو يكذبه ، أو يسفهه ، أو يشبهه ؛ ولكن قد غلطوا في مواضع كثيرة ، كما قد نبه عــلي هــذا في غير موضع ، فكال الطائفتين معها حق وباطل ، ولم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والأنصار ، وآمن بما جاء به الرسول كله عـــلى

وجهه لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض ، وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون ؟ بخلاف أولئك المختلفين . قال تعالى : (وَلَايَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ) .

### فهــــل

والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفى الصفات، وابن كالاب ومن تبعه \_ كالأشعري وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم \_ أثبتوا الصفات : لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته ومثل كون فعله الاختياري يقوم بذانه ، ومثل كونه يحب ويرضي عن المؤمنين بعد إيمانهم ، ويغضب ويبغض الكافرين بعدكفره ، ومثلكونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها ، كما قال تعالى : ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ) فأثبت رؤية مستقبلة ، وكذلك قوله تعالى : ( ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ) ، ومثل كونه نادى موسى حين أتى ، لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته ؛ فإن المعتزلة والجهمية يقولون : خلق نداء في الهواء. والكلابية والسالمية يقولون : النداء قام بذانه وهو قديم ؛ لكن سممــه موسى ، فاستجدوا سماع موسى ، وإلا فما زال عندهم مناديا .

والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا، ونبين أنه ناداه حين جاء ، وأنه يتكلم بمشيئته في وقت بكلام معين ، كالم قال : ( وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمُ مُّمَ صَوَّرْنَكُمْ أُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكَ بِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ ) وقال تعالى : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمَ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ).

والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على هلذا الأصل، وأما الأحاديث فلا تحصى . وهذا قول أعمة السنة والسلف وجمهور العقلاء؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن حنبل وغيرها : لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء ، وهذا قول عامة أهل السنة ؛ فلهذا اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ، ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال : هو قديم لم يزل . والذين قالوا من المتأخرين : هو قديم كثير منهم من لم يتصور المراد ؛ بل منهم من يقول : هو قديم في قديم كثير منهم من يقول : هو قديم في زمان المبعث ؛ لا أنه أزلي لم يزل ، ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم زمان المبعث ؛ لا أنه أزلي لم يزل ، ومنهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق ، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

و « المقصود هنا » أنه على هذا الأصل إذا خلق الخلوقات رآها وسمع أصوات عباده ، وكان ذلك بمشيئته وقدرته ؛ إذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته ، وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامهم ، وقد جاء فى القرآن والسنة فى غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات كقوله: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم: ملك كذاب ، وشيخ زان ، وعائل مستكبر »

وكذلك في « الاستماع » قال تعالى : ( وَأَذِنَتَ لِرَبِّهَاوَحُقَّتُ ) أي استمعت . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت بتغنى بالقرآن يجهر به » وقال : « لله أشد أذنا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته » فهذا تخصيص بالإذن وهو الاستماع لبعض الأصوات دون بعض .

وكذلك (سمع الإجابة )كقوله: «سمع الله لمن حمده» وقول الخليل: ( إِنَّكُ سَعِيعٌ فَرِيبٌ ) يقتضي التخصيص بهذا السمع ، فهذا التخصيص ثابت في الكتاب والسنة ، وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته بمشيئته وقدرته \_ كما تقدم \_ وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل ، لا بمعنى يقوم بذاته . وتخصيص من يحب بالنظر والاستماع المذكور يقتضي أن هـذا النوع منتف عن غيره .

لكن مع ذلك هل يقال: إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم ذاته فلا يمكن وجود مسموع ومرثى إلا

وقد تعلق به كالعلم؟ أو يقال: إنه أيضاً بمشيئته وقدرته فيمكنه أن لا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ هذا فيه قولان: والأول قول من لا يجعل ذلك متعلقاً بمشيئته وقدرته ، وأما الذين يجعلونه متعلقاً بمشيئته وقدرته فقد يقولون: متى وجد المرئى والمسموع وجب تعلق الإدراك به .

والقول الثانى : أن جنس السمع والرؤية بتعلق بمشيئته وقدرته ، فيمكن أن لا ينظر إلى شيء من المخلوقات ، وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف ، كما روى ابن أبي حاتم عن أبى عمران الجونى قال : مانظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه ، ولكنه قضى أن لا ينظر إليهم .

وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان، فإن الله تعالى قال: (فَاذَكُوفِ آذَكُوكُمْ ) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي ، وإن ذكرني فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم ، وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتانى يمشي أتيته هرولة » فهذا الذكر يختص بمن ذكره ، فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر ، ومن آ من به وأطاعه ذكره برحمته ، ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض عنه كما قال : ( وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فِصَادِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَغَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَا قال : ( وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فِصَادِي اللهُ كُلُولُكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللله

ٱلْيَوْمُ اللَّهُ ) ومثله قوله: ( ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعَضُهُ مِيِّنَا بَعْضِ لَيْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ يَأْمُرُونَ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنُوسِيَهُمْ ).

وقد فسروا هذا النسيان بأنه (۱) وهذا النسيان ضد ذلك الذكر وفي الصحيح في حديث الكافر يحاسبه قال: « أفظننت أنك ملاقي ؟ قال: لا . قال فاليوم أنساك كما نسيتني » فهذا يقتضي أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعته ، هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضاً ، وهو سبحانه قد خلق هدذا العبد وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله ، ولما عمل علم ما عمل ورأى عمله ، فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا .

# فھـــــل

جماع « الفرقان » بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والرشاد والغي ، وطريق السعادة والنجاة ، وطريق الشقاوة والهلاك : أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب انباعه ، وبه

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان ، فيصدق بأنه حق وصدق ، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه ، فإن وافقه فهو حق ، وان خالفه فهو باطل ، وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه ، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هـــل جاء الرسول بتصديقه ، أو تكذيبه ، فإنه يمسك فــلا يتكلم إلا بعلم .

والعلم ما قام عليه الدليل ، والنافع منه ماجاء به الرسول . وقد يكون علم من غير الرسول ؛ لكن في أمور « دنيوية » مثــل الطب والحساب ، والفلاحة والتجارة .

وأما الأمور « الإلهية ، والمعارف الدينية » فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول ، فالرسول أعلم الخلق بها ، وأرغبهم في تعريف الخلق بها ، وأقدرهم على بيانها وتعريفها ، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة ، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود ، ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد ، وإما أن لا يكون له إرادة فيا علمه من ذلك ، فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر ، وإما أن يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان .

وبيان الرسول على وجهين .

تارة يبين « الأدلة العقلية » الدالة عليها ، والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإلهية والمطالب الدينية .

وتارة يخبر بها خبراً مجرداً لما قد أقامه من الآيات البينات، والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله ، وأنه لا بقول عليه إلا الحق ، وأن الله شهد له بذلك ، وأعلم عبده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيا بلغه عنه ، والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله كثيرة متنوعة ، وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل ، وهي أبضاً شرعية سمعية ، لكن الرسول بينها ودل عليها وأرشد إليها ، وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب الدينية ، وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية ، وفي كتب التفسير ، وعامة النظار أبضاً يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في المطالب الدينية ، فإنه أبضاً يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في المطالب الدينية ، فإنه أبضاً يحتجون بالأدلة السمعية الحبرية المجردة في المطالب الدينية ، فإنه أبضاً يحتجون بالأدلة السمعية الحبرية فيا يخبر به .

و « العلوم ثلاثة أقسام » منها مالا يعلم إلا بالأدلة العقلية ، وأحسن الأدلة العقلية التى بينها القرآن وأرشد إليها الرسول ، فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول ؛ فإن من الناس من يذهل عن هذا ، فمنهم من يقدح فى الدلائل العقلية مطلقاً لأنه قد صار فى ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه من المتكلمين . ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية

العقلية منه ؛ لأنه قد صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الحبر، حتى فقط ، فلا بد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق الحبر، حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه ، ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء ، وخبرهم المجرد هو دليل سمعي ، مشل تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الإلهية ، والملائكة والعرش ، والجنة والنار ، وتفاصيل ما يؤمر به وينهى عنه .

فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته ، وعلمه وقدرته ، ومشيئته وحكمته ، ورحمته ونحو ذلك فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية ، وإن كانت الأدلة والآيات التي يأتى بها الأنبياء هي أكمل الأدلة العقلية ؛ لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد ، وإن كانت أخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضاً ؛ فيعلم بالأدلة العقلية التي أرشدوا إليها ، ويعلم عجرد خبرم لما علم صدقهم بالأدلة والآيات والبراهيين التي دلت على صدقهم .

وقد تنازع الناس في « العلم بالمعاد ، وبحسن الأفعال وقبحها » فأكثر الناس يقولون : إنه يعلم بالعقل مع السمع ، والقائسلون بأن المعاد يعلم بالعقل ، العقل بعلم به الحسن والقبح أكثر من القائلين بأن المعاد يعلم بالعقل ، قال أبو الخطاب : هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين ، ومنهم من يقول : المعاد والحسن والقبح لا يعلم إلا بمجرد الخبر ، وهو قول الأشعري

وأصحابه ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضي أبى يعلى ، وأبى المعالي الجويني ، وأبى الوليد الباجي وغيره ، وكلهم متفقون على أن من العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذي هو مجرد الخسير ، مثل كون أفعال العباد مخلوقة لله أو غسير مخلوقة ، وكون رؤيسه ممكنة أو ممتنعة ونحو ذلك .

وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية ؛ لكن الرازي طعن في ذلك في « المطالب العالية » قال : لأن الاستدلال بالسمع مشروط بأن لا يعارضه قاطع عقلي ، فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه ، قال : والعلم بانتفاء المعارض العقلي متعذر ، وهو إنما يثبت بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به كالمعاد ، وقد يظن أن هذه طريقة أئمته الواقفة في الوعيد ، كالأشعري ، والقاضي أبي بكر وغيرها ، وليس كذلك ؛ فإن هؤلاء إنما وقفوا في أخبار الوعيد خاصة ؛ لأن العموم عندهم لا يفيد القطع ، أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم ، وقد تعارضت عندهم الأدلة ؛ وإلا فهم يثبتون الصفات الخبرية لله . كالوجه واليد بمجرد السمع والخبر ، ولم يختلف قول الأشعري في ذلك ، وهو قول أمَّة أصحابه ، لكن أبو المعالي وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية ؛ بل فيهم من ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازي والآمدي ، فيمكن أن يقال : قول الأشعري ينتزع مــن قول هؤلاء

بأن يقال : لا يعرف أنهم اعتمدوا في الأصول على دليل سمعي ؛ لكن يقال : المعاد يحتجون عليه بالقرآن والأحاديث ؛ ولكن الرازي هو الذي سلك فيه طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به .

وفى « الحقيقة » فجميع الأدلة اليقينية توجب علماً ضرورياً ، والأدلة السمعية الخبرية توجب علماً ضرورياً بأخبار الرسول ؛ لكن منها ما نكثر أدلته كحبر الأخبار المتواترة ، ويحصل بـــه علم ضروري من غير تعيين دليـــل ، وقد يعين الأدلة ويستدل بهـــا ، وبسط هـــذا له موضع آخر .

و « المقصود هنا » أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها ، ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصيلا ، فدلائل النبوة عامتها تدل على ذلك جملة ، وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة فى القرآن والحديث تدل على ذلك تفصيلا .

وأيضاً فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا بتعريف هذا، فهم أعلم الناس به وأحقهم بقيامه وأولاهم بالحق فيه .

وأبضاً فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم ،

والخطأ مع مخالفيهم ، كما قال الرازي \_ مع أنه من أعظم الناس طعناً في الأدلة السمعية ، حتى ابتدع قولاً ما عرف به قائل مشهور غيره ، وهو أنها لا تفيد اليقين ، ومع هذا فإنه يقول \_ لقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشفى عليلا ، ولا تروى غليلا ، ووجدت أقرب الطرق طربقة القرآن ، اقرأ في الإثبات ( الرَّمْنُ عَلَى الْمَحْرُشِ السَّتَوَىٰ ) واقرأ في الأثبات في النبي : ( لَيْسَكُمْ الطَّيِبُ ) ( الرَّمْنُ عَلَى الْمَحْرُشِ السَّتَوَىٰ ) واقرأ في النبي : ( لَيْسَكُمْ الطَّيِبُ ) ( وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ) قال : ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي .

#### فهـــــل

وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، هم كما قال مجاهد: أهل البدع والشبهات : يتمسكون بما هو بدعة فى الشرع ومشتبه فى العقل ، كما قال فيهم الإمام أحمد قال : هم مختلفون فى الكتاب ، مخلفون للكتاب ، محتجون بالمتشابه من عالفون للكتاب ، محتجون بالمتشابه من الكلام ، ويضلون الناس بما يشبهون عليهم .

والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها ديناً وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم ، ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فإن وافقه احتجوا به اعتضاداً لا اعتباداً ، وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أئتهم ، وتارة يعرضون عنه ، ويقولون: نفوض معناه إلى الله ، وهذا فعل عامتهم .

وعمدة الطائفتين في الباطن غير ماجاء به الرسول ، يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب انباعها واعتقاد موجبها ، والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا الباب ، وليس له علم بالمعقول ولا بالأصول ،

و يجعلون كالام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله ، أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم ، والراسخون عندهم من كان موافقاً لهم على ذلك القول ؛ وهؤلاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب وترك المحكم ، كالنصارى ، والحوارج ، وغيرهم ؛ إذ كان هـؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكما ، وجعلوا المحكم متشابهاً .

وأما أولئك \_ كنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم ، وكالفلاسفة \_ فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه ، وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه ، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء وإن كان صريحا قد يعلم معناه بالضرورة يجعلونه من المتشابه ؛ ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للائبياء من جميع أهل البدع ، حتى قال يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك وغيرها كطائفة من أصحاب أحمد: أن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الثنين وسبعين فرقة ، قالوا : وأصولها أربعة : الشيعة ، والخوارج ، والمرجئة ، والقدرية .

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله تعالى: ( مِنْهُ عَايَكُ عُنَاهُمُ ٱلْكِنَابِ وَأُخُرُمُ تَشَابِهَاتُ ) في المتشابهات قولان:

« أحدهما » أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس.

و « الثانى » \_ وهو الصحيح \_ أن التشابه أمر نسبى ، فقد يتشابه عند هذا مالا يتشابه عند غيره ، ولكن ثم آيات محكات لا تشابه فيها على أحد ، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة ؛ بل القول كله محكم ، كما قال : ( أُحْرِمَتُ اَيْنُكُهُ مُّمَ فُصِّلَتُ ) وهذا كقوله : « الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » وكذلك قولهم : ( إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبُهُ عَلَيْنَا ) .

وقد صنف أحمد كتابا في « الرد على الزنادقة والجهمية » فيا شكت فيه من متشابه القرآن ، وتأولوه على غير تأويله ، وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله ، وعامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسيرها ؛ مثل الآيات التي سأل عنها نافع ابن الأزرق ابن عباس قال الحسن البصري : ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت ، وماذا عنى بها .

ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضاً ، ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه ، مثل وقت الساعة ، ومجيء أشراطها ، ومثل كيفية نفسه ، وما أعده في الجنة لأوليائه .

وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصاري بمــا نشابه عليهم ، كقوله: ( إنا ) و ( نحن ) ، وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذي له أعوان ؛ لم يرد به أن الآلهة ثلاثة ، فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون ، ويفرقون بـين ماقيل فيــه : ( إياي ) وما قيل فيه ( إنا ) لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه ؛ إذ كانوا رسله ، وأماكونه هو المعبود الإله فهو له وحده ، ولهـذا لا يقول : فإيانا فاعبدوا ، ولا إيانا فارهبوا ، بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص ، وإذا ذكر الأفعال التي برسل فيها الملائكة قال: ﴿ إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْحَامَبِينَا ﴾ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَكُ فَأَلَّبِعْ قُرْءَانَهُ, ﴾ ( نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَاإِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ ) وَنَحُو ذَلْك ، مع أن تأويل هذا \_ وهو حقيقة مادل عليـه من الملائـكة وصفاتهم وكيفية إرسال الرب لهم \_ لا يعلمه إلا الله ، كما قد بسط في غـير هذا الموضع .

و « المقصود هنا » أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ، ويتدبر معناه ويعقل ، ويعرف برهانه ودليه إما العقلي ، وإما الحبري السمعي ، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا ، وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة ، فيقال لأصحاب هذه الألفاظ : يحتمل كذا وكذا ، فإن أرادوا بها ما

يوافق خبر الرسول قبل ، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد .

وهذا مثل لفظ « المركب » و « الجسم » و « المتحيز » و « الجوهر » و « الجهة » و « العرض » ونحو ذلك ، ولفظ « الحيز » ونحو ذلك ، فإن هـذ. الألفاظ، لا توجد في الكتاب والسنـة بللعني الذي يريده أهل هذا الاصطلاح ؛ بل ولا في اللغة أيضاً ، بل م يختصون بالتعبير بها على معان لم يعبر غيرهم عن تلك المعانى بهذه الألفاظ ، فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرى ، ويبطل ما دل عليـه القرآن : بالأدلة العقليـة والسمعية ، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحـق من البـاطل ، وعرف وجه الكلام على أدلتهم ، فإنهـا ملفقة من مقدمات مشتركة ، يأخذون اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى ، وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخر ، فهو في صورة اللفظ دليل ، وفي المعنى ليس بدليـــل ، كمن يقول : سهيل بعيد مـن الثريا ، لا يجوز أن يقترن بهــا ، ولا يتزوجها ، والذي قال :

أيها المنكح الثريا سهيلا

أراد امرأة اسمها الثريا ورجلا اسمه سهيل . ثم قال :

عمرك الله كيف يلتقيان

## هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان

وهذا لفظ مشترك ، فجعل يعجبه ، وإنكاره من الظاهر من جهة اللفظ المشترك ، وقد بسط الكلام على أدلتهم المفصلة في غير موضع .

والأصل الذي بني عليه نفاة الصفات وعطلوا ما عطلوه حتى صار منتهام إلى قول فرعون الذي جحد الخالق، وكذب رسوله موسى فى أن الله كله هو استدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة، واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث، ولم تسبقها، وما لم يخل من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث، وهذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف والأئمة على ذمهم، وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم، وقد صنف الناس مصنفات متعددة فيها أقوال السلف والأئمة في ذم الجهمية، وفي ذم هؤلاء المتكلمين.

والسلف لم يذموا جنس الـكلام . فإن كل آ دمي يتكلم ، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله ، والاستـدلال بما بينه الله ورسوله ، بل ولا ذموا كلاما هو حق : بل ذموا الـكلام الباطل ، وهو المخالف للحتاب والسنة ، وهو المخالف للعقل أبضاً وهو المباطل . فالـكلام الذي ذمه السلف هو الـكلام الباطل ، وهو المخالف للشرع والعقل .

ولكن كثير من الناس خفى عليه بطلان هذا الكلام، فمهم من اعتقده موافقاً للشرع والعقل، حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به، ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا يحصل الإيمان أو لا يتم إلا به ؛ ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك، فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة ، وكثير منهم لا يعرف أنه فاسد ؛ بل يظن مع ذلك أنه صحيح من جهة العقل ؛ لكنه طويل أو يبعد المعرفة ، أو هو طريق مخيفة مخطر يخاف على سا لكه ، فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق الخيف مع اعتقادهم أنه يوصل إلى المعرفة ، وأنه صحيح في نفسه .

وأما الحذاق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلا وشرعا ، وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفة ، بل إنما يوصل لمن اعتقد صحتمه إلى الجهل والضلال ، ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الحيرة والشك .

ولهذا صار حــذاق سالكيه ينتهون إلى الحيرة والشــك ؛ إذ كان حقيقته أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم ، وليس فى الوجــود قديم ، وهذا مكابرة ؛ فإن الوجود مشهود ، وهو إما حادث وإما قديم والحادث لابد له من قديم ، فثبت وجود القديم على التقديرين .

وكذلك ما ابتدعه في هذه الطريق ابن سينا وأنباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب أبطل من ذلك ، كاقد بسط ذلك في غير هـذا الموضع ، وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن ليس في الوجود موجود بنفسه ، مع أنهم جعلوا هذا طريقاً لإثبات الواجب بنفسه ، كما يجعل أولئك هذا طريقاً لإثبات القديم ، وكلاها يناقض ثبوت القديم والواجب فليس في واحد منها إثبات قديم ولا واجب بنفسه مع أن ثبوت موجود قديم وواجب بنفسه مع أن ثبوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم بالضرورة .

ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه ، وقالوا : هو الله . وأنكروا أن يكون للعالم رب مباين للعالم ؛ إذ كان ثبوت القديم الواجب بنفسه لا بد منه على كل قول ، وفرعون ونحوه ممن أنكر الصانع ما كان ينكر هدذا الوجود المشهود ، فلما كان حقيقة قول أولئك يستلزم أنه ليس موجود قديم ولا واجب ، لكنهم لا يعرفون أن هذا يلزمهم ؛ بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إثبات القديم الواجب بنفسه .

ولكن وصفوه بصفات الممتنع ، فقالوا : لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو صفة ولا موصوف ، ولا يشار إليه ، ونحو ذلك من الصفات السلبية التى تستلزم عدمه ، وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر ، ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع لا صفة الموجود ، فدليلهم في نفس

الأمر يستلزم أنه ماثم قديم ولا واجب ، ولكن ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب ، في أثبتوا قديمًا ولا واجبًا .

فجاء آخرون من جهميتهم فرأوا هذا مكابرة ، ولابد من إثبات القديم والواجب ، فقالوا : هو هذا العالم ، فكان قدماء الجهمية يقولون : إنه بذاته في كل مكان ، وهؤلاء قالوا : هو عين الموجودات ، والموجود القديم الواجب هو نفس الموجود المحدث المكن ، والحلول هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرفه السلف والأئمة وردوه ، وأما حقيقة قولهم فهو النفي أنه لا داخل العالم ولا خارجه ، ولكن هذا لم تسمعه الأئمة ، ولم يعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم ؛ ولهذا كان الأئمة يحكون عن الجهمية أنه في كل مكان ، ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية ، وشاع عند الناس أن الجهمية يصفونه بالسلوب حتى قال أبو تمام :

جهمية الأوصاف إلا أنها قد حليت بمحاسن الأشياء

وهم لم يقصدوا نني القديم والواجب، فإن هذا لا يقصده أحد من العقلاء لا مسلم ولا كافر؛ إذ كان خلاف ما يعلمه كل أحد ببديمة عقله، فإنه إذا قدر أن جميع الموجودات حادثة عن عدم لزم أن كل الموجودات حدثت بأنفسها، ومن المعلوم ببداهة العقول أن الحادث

لا يحدث بنفسه ؛ ولهذا قال تعالى : ( أَمْخُلِقُواْمِنْ غَيْرِشَى اِ أَمْهُمُ ٱلْخَلِقُونَ ) وقد قيل : من غير رب خلقهم ، وقيل : من غير مادة ، وقيل : من غير مادة ، وقيل : من غير مادة أو لغاية فلا بد له من خالق .

ومعرفة الفطر أن المحدث لابد له من محدث أظهر فيها ، من أن كل محدث لا بد له من مادة خلق منها وغاية خلق لها ، فإن كثيراً من العقلاء نازع في هذا وهذا ، ولم ينازع في الأول . طائفة قالت : إن هذا العالم حدث من غير محدث أحدثه ؛ بل من الطوائف من قال : إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع ، وأما أن يقول : إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع ، فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة ، وإنما يحكى عمن لا يعرف .

ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله ممن حصل له فساد في عقله صار به إلى السفسطة ، والسفسطة تعرض لآحاد الناس ، وفي بعض الأمور ؛ ولكن أمة من الأمم كلهم سوفسطائية في كل شيء ، هذا لا يتصور ؛ فلهذا لا يعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا بحدوث العالم من غير محدث .

وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أوكل ما قامت به صفة أو

فعل عشيئته ، فهو محدث وممكن لزمهم القول بحدوث كل موجـود ؛ إذ كان الخالق جــل جلاله متصفاً بما يقوم به من الصفـــات والأمور الاختياريات ، مثل أنه متكلم بمشيئته وقدرته ، ويخلق ما يخلقه بمشيئته وقدرته ؛ لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه ؛ لاعتقادهم صحة القول بأن ما قامت به الصفات والحوادث فهو حادث ؛ لأن ذلك لا يخلو من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهــو حادث ، وإذا كان حادثًا كان له محدث قديم ، واعتقدوا أنهم أثبتوا الرب ، وأنه ذات مجردة عن الصفات ، ووجوده مطلق لا يشار إليه ولا يتعين . ويقولون : هو بلا إشارة ولا تعيين ، وهذا الذي أثبتو. لا حقيقة له في الخارج ، وإنما هو في الذهن ، فكان ما أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان ، وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع .

فجاء إخوانهم فى أصل المقالة . وقالوا : هذا الوجود المطلق المجرد عن الصفات هو الوجود الساري فى الموجودات ، فقالوا بحلوله في كل شيء .

وقال آخرون منهم: هو وجود كل شيء ، ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت ، ومنهم من فرق بين التعيين والإطلاق ، ومنهم من جعله في العالم كالمادة في الصورة ، ومنهم من جعله في العالم كالربد في

اللبن وكالزيت والشيرج في السمسم والزيتون ، وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع .

و « المقصود هنا » أن الأصل الذي أضلهم قولهم ما قامت به الصفات والأفعال ، والأمور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث ، ثم قالوا : والجسم لا يخلو من الحوادث ، وأثبتوا ذلك بطرق ، منهم من قال : لا يخلو عن الأكوان الأربعة : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ومنهم من قال : لا يخلو عن الحركة والسكون فقط ، ومنهم من قال : لا يخلو عن الحركة والسكون فقط ، ومنهم من قال : لا يخلو عن الأعراض كلها حادثة ، وهي لا تبقى زمانين ، وهذه طربقة الآمدي ، وزعم أن أكثر أصحاب الأشعرية اعتمدوا عليها ، والرازي اعتمد على طربقة الحركة والسكون .

وقد بسط الكلام على هذه الطرق ، وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه ، وذكرنا فى ذلك كلامهم هم أنفسهم فى فساد جميع هذه الطرق ، وأنهم هم بينوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه ، وبينوا فسادها طريقاً طريقاً بما ذكروه ، كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع .

وأما الهشامية والكرامية وغيرهم ممن يقول بأنه جسم قديم فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة ؛ لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم ، ولا

قالوا: إن الجسم لا ينفك عن الحوادث؛ إذ كان القديم عندم جسماً قديمًا وهو خال من الحوادث، وقد قيل: أول من قال في الإسلام أن القديم جسم هو هشام بن الحكم، كما أن أول من أظهر في الإسلام نني الجسم هو الجهم بن صفوان.

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور ، فإن مرض التعطيل شر من مرض التجسيم ، وإنما كان السلف يذمون المشبهة ، كأ قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه وغيرها ، قالوا : المشبهة الذين يقولون : بصر كبصري ، ويد كيدي ، وقدم كقدمي ، وابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته [ فأما التي تتعلق بمشيئته وقدرته [ فأما التي تتعلق بمشيئته وقدرته ] فينفونها ، قالوا لأنها حادثة ولو قامت به الحوادث لكان حادثاً لأن ما قبل الشيء لم يخل عنه وعن ضده ، فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل منه ومن ضده فلم يخل من الحوادث فيكون حادثاً .

و « محمد بن كرام » كان بعد ابن كلاب في عصر مسلم بن الحجاج أثبت أنه يوصف بالصفات الاختياريات، ويتكلم بمشيئته وقدرته؛ ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متكلماً بمشيئته وقدرته؛ لامتناع حوادث لا أول لها ، فلم يقل بقول السلف إنه لم يزل متكلماً إذا شاء بل قال : إنه صار يتكلم بمشيئته وقدرته ، كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك . وقال هو وأصحابه في المشهور عنه:

إن الحوادث التى تقوم به لا يخلو منها ولا يزول عنها ؛ لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوالها ، وإذا كان قابلا لذلك لم يخل منه ، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث ، وإنما يقبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط ، كما يقبل أن يفعلها ويحدثها ، ولا يلزم من ذلك أنها لم تخل منه كما لم يلزم أنه لم يزل فاعلا لها ، والحدوث عنده غير الإحداث ، والقرآن عنده حادث لامحدث ؛ لأن المحدث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث .

وم إذا قالوا: كان خالياً منها في الأزل وكان ساكنــاً لم يقولوا إنه قام به حادث ؛ بل يقولون السكون أمر عدمي كما يقوله الفلاسفة ؛ ولكن الحركة أمر وجودي ؛ بخلاف ما يقوله [ من يقوله ] من المعتزلة والأشعرية : إن السكون أمر وجودي كالحركة ، فإذا حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث ، فإنما يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا ممتنع ، وهم يقولون : إنه يمتنع عدم الجسم وعنده أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها ، فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء ، فكان قابلا لأن يحدث فيه حادث ويفني ذلك الحادث ، وما كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء فلم يخل من الحوادث وما لم يخل منها فهو حادث ، وإنما كان كذلك لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده كما قالت الكلابية ؛ لكن المعتزلة يقولون : السكون ضد الحركة فالقابل لأحدها لا يخلو عنه وعن الآخر . وهؤلاء يقولون : السكون ليس بضد وجودي ؛ بل هو عدمي ، وإنما الوجودي هو الإحداث والإفناء ، فلو قبل قيام الإحداث والإفناء به لكان قابلا لقيام الأضداد الوجودية ، والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده .

وهؤلاء لما أراد منازعوهم إبطال قولهم كان عمدتهم بيان تناقض أقوالهم ، كما ذكر ذلك أبو المعالي وأتباعه ، وكما ذكر الآمدي تناقضهم من وجوه كثيرة . قد ذكرت في غير هذا الموضع ، وغايتها أنها تدل على صحة مذهب المنازع .

وثم طائفة كثيرة تقول: إنه تقوم به الحوادث وتزول ، وإنه كلم موسى بصوت وذلك الصوت عدم ، وهذا مذهب أغة السنة والحدبث من السلف وغيره ، وأظن الكرامية لهم فى ذلك قولان ، وإلا فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه ، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيره ، ومن الحنبلية والشافعية والمالكية ، يقول : إنه كلم موسى بصوت سمعه موسى ، وذلك الصوت قديم ، وهذا القول يعرف فساده ببديهة العقل ، وكذلك قول من يقول كله بصوت حادث ، وأن ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث هي أقوال يعرف فسادها بالبديهة .

وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية ، وهو أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث ، وهو باطل عقلا وشرعا ، وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع ، وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية ، فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا . بل قد خالفوا السلف والأئمة وخالفوا العقل والشرع ، وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم ، من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي جعلوه أصل دينهم ، ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل ؛ ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول ؛ والأصول اتباع ما جاء به الرسول .

وأحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة ، وكانت كما ضرب الله المثلين : مثل البناء والشجرة . فقال في المؤمنين والمنافقين : ( أَفَ مَنْ أَسَسَ بُنْيَكَنَهُ, عَلَى تَقُوك مِنَ اللّهِ وَرِضَونٍ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَكنَهُ, عَلَى تَقُوك مِنَ اللّهِ وَرِضَونٍ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَكنَهُ, عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَا أَنْهَا رَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّه لِمِينَ ) وقال : ( ضَرَب اللّهُ مَثَلًا كُلُومَةً طَيِّب لَهُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصَّلُها ثَابِتُ وَفَرْعُها فِي وقال : ( ضَرَب اللّهُ مَثَلًا كُلُومَةً طَيِّب لَهُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍ أَصَّلُها ثَابِتُ وَفَرَعُها فِي السّكَمَاءِ \* تُوقِق أَكُمُ هَا كُلُومِ مِن إِذِن رَبِّها وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْنَالَ لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ اللّهَ السّكَمَاءِ \* يُومَثُلُ كُلُمةً خَينِهِ كَشَجَرَةٍ خَيِيثَةٍ الشّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

من أصول الشجرة وأساس البناء ؛ ولهذا يقال فيه:الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره .

فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء ، كما قيل :

أيها المغتدى لتطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرع كي تصحح حكما ثم أغفلت أصل أصل الأصول

والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .

وهذه الأصول بنبني عليها ما في القلوب، ويتفرع عليها، وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين، ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين. و (الكلمة) هي قضية جازمة وعقيدة جامعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فوانح الكلام وخواتمه وجوامعه؛ فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية، فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين و وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية \_ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الساء، فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في الساء، فأصل أمول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في الساء ( إِليَّةِ يَصَّعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّةُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ

يَرْفَعُهُ,) والله سبحانه مثل الكامة الطيبة ، أي : كلة التوحيد ، بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الساء .

فين بذلك أن الكلمة الطبية لها أصل ثابت في قلب المؤمن ، ولها فرع عال ، وهي ثابتة في قلب ثابت ، كما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة والإيمان في قلبه ثابت مستقر ، وهو في نفسه ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه ، و الكلمة الخبيثة (كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثُتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ ) استؤصلت واجتثت ، كما يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض ( مَالَهَامِنقَرَادِ ) لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان ؛ فإن القرار يراد به مكان الاستقرار كما قال تعالى : (بنُسَ ٱلْقَـرَارُ) وقال : (جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَكَرارًا) . وبقال : فلان ماله قرار أي ثبات ، وقد فسر القرار في الآبة بهذا وهذا ، فالمبطل ليس قوله ثابتاً في قلبه ، ولا هو ثابت فيه ولا يستقر ، كما قال تعالى في المثل الآخـــر: ( فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيمَكُ فِ ٱلأَرْضِ ) فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة يخونه ، كالذي يشرك بالله ، فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله .

وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه ، بل هي كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض مالها

من قرار ، فمن كان معه كلة طيبة أصلها ثابت كان له فرع في الساء بوصله إلى الله ، فإنه سبحانه ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُ مُدُ ) ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول ؛ لأنه ضيع الأصول ؛ ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غابة محمودة كا قال تعالى : ( لَهُ رُدَعُوة ٱلْمَقَ وَالنَّبِ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِبُونَ لَهُ مُنِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ) . كَنْسِطِ كَنَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَاغِفِي وَمَا دُعَا الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ) .

والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ؛ بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك له ، وإنما يعبد بما أمر به على ألسن رسله.

وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه، وما وصفه بسه رسله؛ ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، ولا عبدوه حق عبادته.

والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ( مَاقَكَدُرُواْٱللَّهَ حَقَّ قَكْدُرهِ ) في ثلاث مواضع ؛ ليثبت عظمته فى نفسه ، وما يستحقه من الصفات ، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو ، وليثبت ما أنزله على رسله ، فقال في الزمر : ( وَمَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ) الآية . وقال في الحج : ( ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ \* مَاقَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) وقال في الأنعام : ( وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٍ ) .

وفى المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار ، فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره ، كما يجب عليه أن يتقيه حق تقانه ، وأن يجاهد فيه حق جهاده ، قال تعالى : ( وَجَنهِ دُواْفِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ) وقال : ( اَتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ ) والمصدر هنا مضاف إلى المفعول ، والفاعل مراد أي حق جهاده الذي أمركم به ، وحق نقانه التي أمركم بها ، واقدروه قدره الذي بينه لكم وأمركم به ، فصدقوا الرسول فيا أخبر ، وأطيعوه فيا أوجب وأمر . وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه ، قالت عائشة : فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو .

ودلت الآبة على أن له قدرا عظيما ؛ لا سيا قوله : ( وَمَاقَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ وَلَا اللّهُ عَلَى أَن له قدرا عظيما ؛ لا سيا قوله : ( وَمَاقَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ اللّهَ مَطُويِتَكُ بِيَمِينِهِ وَ السّمَوَاتُ مَطُويِتَكُ بِيَمِينِهِ وَ ) وَفَى تَفْسِير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ، لما ذكر له بعض اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والجبال على أصبع ، والشجر والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبر ، وقرأ هذه الآبة .

وعن ابن عباس قال : من يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبا القاسم ! ما نقول إذا وضع الله الساء على ذه ؟ والأرض على ذه ، والجبال والماء على ذه ، وسائر الخلق على ذه ؟ فأنزل الله تعالى : (وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ الْقِيكَ مَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيتَكُ فَدَرُوا اللهَ عَلى الضحى عن بيميينه والمنام أحمد والترمذي من حديث أبى الضحى عن ابن عباس ، وقال غريب حسن صحيح .

وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي الساء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أبن ملوك الأرض؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمني، ثم يقول: أبن الملوك؟ أبن الجبارون؟

أين المتكبرون ؟ » ورواه مسلم أبسط من هذا ، وذكر فيه أنه يأخــذ الأرض بيده الأخرى .

وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا عمرو بن رافع ، ثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير ، قال : تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى ، فقالوا ما لم يعلموا ولم يروا فأنزل الله على نبيه : ( وَمَاقَدَرُوا اللهَ حَقَّقَدُرهِ وَ الأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بِوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوكَ مُ مَطُولِيَكَ يَبِيمِينِهِ مُسَبِّحَنَهُ وَوَتَعَكَلُ عَمَّا يُثَرِّرُونَ ) فجعل صفته التي وصفوه بها شركا .

وقال: حدثنا أبي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا الحسكم يعني أبا معاذ عن الحسن ، قال: عمدت اليهود فنظروا في خلق السموات والأرض والملائكة ، فلما فرغوا أخذوا يقدرونه ، فأنزل الله تعالى على نبيه: ( وَمَاقَدَرُوا الله حَقَّقَدُرِهِ ، ) وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه ، وانهم لم يقدروه حق قدره .

وقوله: (عَمَّايُشَرِكُونَ ) فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق فى شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق، أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك سوى بين الله وبين المخلوق فى شيء من الأشياء فعدل بربه. والرب تعالى لاكفؤله ولا سمى له ولا مشال له، ومن

جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء ، فإنه معطل ممثل ، والمعطل شر من المشرك .

والله ثنى قصة فرعون في القرآن في غير موضع ؛ لاحتياج الناس الله الاعتبار بها ، فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو مالم يحصل مثله لأحد من المعطلين ، وكانت عاقبته إلى ماذكر الله تعالى ، وليس لله صفة يماثله فيها غيره ؛ فلهذا لم يجز أن يستعمل فى حقه قياس التمثيل ، ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده ، فإن ذلك شرك ؛ إذ سوى فيه بالمخلوق ؛ بل قياس الأولى . فإنه سبحانه فلك شرك ؛ إذ سوى فيه بالمخلوق ؛ بل قياس الأولى . فإنه سبحانه في المكال ، وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص .

وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع ، وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذات المجردة فهؤلاء مشلوه بأنقص المعقولات الذهنية ، وجعلوه دون الموجودات الخارجية . والنفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك حدوث شيء ، كما قد بين في موضعه .

ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائص ألبتة ، فإنه

ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام إلا يقال له فيها أثبته نظير ما يقوله هو في نفس تلك الصفة .

فإن كان مثبتا لبعض الصفات قيل له: القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيها أثبته ، فإن كان هذا تجسيها وقولا باطلا فهذا كذلك ، وإن قلت : أنا أثبت هذا على الوجه الذي يليق بالرب قيل له: وكذلك هذا . وإن قلت : أنا أثبته وأنسني التجسيم . قيل : وهذا كذلك ، فليس لك أن تفرق بين المتاثلين .

وإن كان ممن يثبت الأسماء وبنسني الصفات كالمعتزلة قيل له فى الصفات ما يقوله هو في الأسماء ، فإذا كان يثبت حيا عالما قادراً ، وهو لا يعرف من هو متصف بذلك إلا جساكان إثبات أن له علماً وقدرة ، كا نطق به الكتاب والسنة كذلك .

وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجهمية المحضة والملاحدة قيل له : فلا بد أن تثبت موجوداً قائما بنفسه ، وأنت لا تعرف ذلك إلا جسا ، وإن قال : لا أسميه باسم لا إثبات ولا نفي . قيل له : سكوتك لا بنفي الحقائق ، ولا واسطة بين النفي والإثبات ، فإما أن بكون حقا ثابتا موجوداً ، وإما أن بكون باطلا معدوماً .

وأيضاً فإن كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتكلم ، وإن عرفت ه فلا بد أن تميز بينه وبين غيره بما يختص به ، مثل أن تقول : رب العالمين ، أو القديم الأزلي ، أو الموجود بنفسه ونحو ذلك ، وحينئذ فقد أثبت حيا موجوداً قائما بنفسه ، وأثبته فاعلا وأنت لا تعرف ما هو كذلك إلا الجسم .

وإن قدر أنه جاحد له قيل له: فهذا الوجود مشهود ، فإن كان قديما أزليا موجوداً بنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلي موجود بنفسه وهو ما فررت منه ، وإن كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه ، ولا بد أن يكون قديما أزليا ؛ فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم الأزلي على كل تقدير . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

وهنا قد نبهنا على ذلك، هو أنه كل من بني تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نني الجسم فإنه لايمكنه أن ينزهمه عن عيب أصلا بهذه الحجة ، وكذلك من جعل عمدته نني التركيب .

ومن تدبر ماذكروه في كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا حجة على وجوده ، فلا هم أثبتوه وأثبتوا له ما يستحقه ، ولا نزهوه ونفوا عنه مالا يجوز عليه ؛ إذ كان إثباته هو إثبات حدوث الجسم ، ولم يقيموا على ذلك دليلا ، والنفي اعتمدوا فيه على ذلك ، وهم متناقضون فيه لو

كانوا أقاموا دليلا على نفي كونه جسا . فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلا وتناقضوا ؟!.

وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة ، فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي ؛ لا سيا في هذا المطلوب الأعظم ، لكنهم قد يكونون معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية ، وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين ، فقلوبهم تثبت ما تثبت وتنفي ما تنفي بناء على هذه الفطرة المكلة بالشرعة المنزلة ؛ لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية ، وليس فيها علم أصلا ؛ ولكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم لقول المبطل الآخر ، وبيان تناقضه .

ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم ، كما فعل القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره ، فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين ، وردوا كثيراً مما يقول اليهود بأنه تجسيم ، وقد كان اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وكانوا أحيانا يذكرون له بعض الصفات ، كحديث الحبر ، وقد ذم الله اليهود على أشياء كقولهم : ( إن الله فقير ) وأن يده مغلولة وغير ذلك ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قط إنهم يجسمون ، ولا أن في التوراة ولم يقل النبي ملى الله عليه وسلم قط إنهم يجسمون ، ولا أن في التوراة كسيما ولا عابهم بذلك ، ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا تجسيم كا فعل ذلك من فعله من النفاة .

فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل ، وأنها مخالفة لما بعث الله به رسوله ، ولما فطر عليه عباده ، وأن أهلها من جنس الذين ( قَالُواْلَوَّكُنَّانَسَمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَاكُنَّافِ أَصَّحَبِ السَّعِيرِ ) .

وقد بينافي غير هذا الموضع فساد ماذكره الرازي من أن طريقة الوجوب والإمكان من أعظم الطرق ، وبينا فسادها وأنها لا تفيد عاماً ، وأنهم لم يقيموا دليلا على إثبات واجب الوجود ، وأن طريقة الكال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديماً وحديثاً ، وهو قد اعترف في آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما وجدها تشفي عليلا ، ولا تروى غليلا ، ووجد أقرب الطرق طريقة القرآن .

وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل ابن سينا ، وهو أخذها من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم ، فقسمه هو إلى واجب وممكن ؛ ليمكنه القول بأن الفلك ممكن مع قدمه وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه ، وخالف نفسه ، فإنه قد ذكر في المنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدثا ، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع .

ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت بهم إلى قول فرعون ؛ فإن

فرعون جحد الخالق وكذب موسى في أن الله كله ، وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق ، وإن أثبتوه قالوا إنه لا يتكلم ، ولا نادى أحداً ولا ناجاه .

وعمدتهم في نني ذاته على نني الجسم. وفى نني كلامه وتكليمه لموسى على أنه لا تحله الحوادث ، فلا يبقى عندهم رب ولا مرسل ؛ فقيقة قولهم يناقض شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله؛ فإن الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله ، والرسالة هي كلامه الذي بعثه به ، فإذا لم يكن متكلما لم تكن رسالة .

ولهذا انفق الأنبياء على أن الله يتكلم ، ومن لم يقل إنه يتكلم عشيئته وقدرته كلاما يقوم بذاته لم يقل إنه يتكلم ، والنفاة منهم من يقول : الكلام صفة فعل بمعنى أنه مخلوق بأن عنه ، وهم من يقول : هو صفة ذات بمعنى أنه كالحياة يقوم بذائمه ، وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، وكل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى .

والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب، والرب يتكلم بمشيئته وقدرته ، فأدلة من قال : إنه صفة فعل كلها إنما تدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته وهذا حق ، وأدلة من قال إنه صفة ذات إنما تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حق ، وأما من أثبت أحدها

كمن قال إن كلامه مخلوق أو قال إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته فهؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم ، ولا أثبتوا له كلاما ؛ ولهذا يقولون : مالا يعقل . هذا يقول : إنه معنى واحد قام بالذات ، وهذا يقول : حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته وهذا يقول : مخلوق بائن عنه .

ولهـذا لما ظهر لطائفة من أتباعهم ما في قولهم من الفساد، ولم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة حاروا وتوقفوا، وقالوا: نحن نقر بما عليه عموم المسلمين من أن القرآن كلام الله، وأماكونـه مخلوقا أو بحرف وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئًا من هذا.

ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة ما جاء به الرسول ، وهو الموافق لصريح المعقول أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه من العلم ، لاسيا والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرة ، ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها .

وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عقائده ، وفيا صنفوه في أصول الدين ، كما قد رأيت منهم من أكابر شيوخ العلم والدين بمصر والشام قد صنفوا في أصول الدين ما صنفوه ، ولما تكلموا في « مسألة القرآن » وهل هو مخلوق ؟ أو قديم ؟ أو هو الحروف والأصوات ؟ أو معنى قائم بالذات ؟ نهوا عن هذه الأقوال ، وقالوا : الواجب أن يقال ما قاله

المسلمون كلهم : أن القرآن كلام الله ، ويمسك عن هذه الأقوال .

وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك ، ولهم رغبة في العلم والهـــدى والدين ، وهم من أحرص الناس على معرفة الحـق في ذلك وغـير. ، لكن لم يعلموا إلا هـــذه الأقوال الثلاثة : قول المعتزلة ، والــكلابية ، والسالمية ، وكل طائفة تبين فساد قول الأخرى ، وفى كل قول مـن الفساد ما يوجب الامتناع من قبوله ، ولم يعلموا قولا غير هذه فرضوا بالجهل البسيط ، وكان أحب إليهم من الجهل المركب ، وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل قولهم ودينهم ، وهو الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المبتدع ، كما سلكها من ذكرته من أجلاء شيوخ أهل العلم والدين ، والاستدلال على إمكانها بكونها مركبة كما سلك الشيخ الآخر ، وهــذا ينفي عن الواجـب أن يكون جسما بهذه الطريقة ، وذلك نفى عنه أنه جسم بتلك الطريقــة ، وحذاق النظار الذين كانوا أخبر بهــذه الطرق وأعظم نظرأ واستدلالأ بها وبغيرها قد عرفوا فسادها ، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

والله سبحانه قد أخـبر أنه ( أَرْسَلَرَسُولَهُ بِاللهُ دَىٰ وَدِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ والذين آمنوا في الحياة عَلَى اَلدِينِ كُلِهِ مَا اللهِ والذين آمنوا في الحياة الدنيا ، والله سبحانه يجزي الإنسان بجنس عمله ، فالجزاء مـن جنس العمل ؛ فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه ؛ فإن كان قد قدح فيهم العمل ؛ فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه ؛ فإن كان قد قدح فيهم

ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل ابتلى في عقـله وعلمه ، وظهر من جهله ما عوقب به .

أهلك الله فرعون وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله وأذله غاية الإذلال ، وأعجزه عن الكلام النافع ؛ فلم يبين حجة ، وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا الحكم ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا جهل ، وهو كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل أهلك به نفسه وأنباعه في الدنيا والآخرة .

والذين قالوا عن الرسول إنه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره عوقبوا بانبتاره ، كما قال تعالى : (إَنَّ شَانِئَكَ هُوَالْأَبْتُرُ ) فلا يوجد من شنأ الرسول إلا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته . قيل لأبي بكر بن عياش إن بالمسجد قوماً يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة ،

فقال : من جلس للناس جلس الناس إليه ، لكن أهـل السنة ببقون ويبتى ذكرم ، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرم .

وهــؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفــات ، الذين وافقوا فرعون فى جحده ، وقالوا إنه ليس فوق السموات ، وإن الله لم يكلم موسى تكليماً ، كما قال فرعون: ( يَنهَنكنُ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ \* أَسْبَبَ أَسْبَبَ \* أَسْبَبَ \* أَسْبَبَ \* أَسْبَبَ أَلْمُ اللّهُ مَنوَتِ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَى إِلْمَ اللّهِ مُوسَى وَإِنِي لَا ظُنْهُ أَنْ اللّهُ مَنوَاتِ فَأَطّلِعَ إِلَى إِلَى اللّهِ مُوسَى وَإِنّي لَا ظُنّهُ أَنْهُ أَلْمَالُهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ اللّهُ مَنْ أَلْهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ومحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الصلوات

الخس ، ذكر أنه رجع إلى موسى ، وأن موسى قال له : ارجع إلى ربك فسله التخفيف إلى أمتك ، كما تواتر هذا فى أحاديث المعراج ، فوسى صدق محمداً فى أن ربه فوق ، وفرعون كذب موسى فى أن ربه فوق ، وفرعون كذب موسى فى أن ربه فوق ، فالمقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد ، والمصكذبون بذلك موافقون لفرعون .

وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النظار ، وهي مما اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في كتابه « الإبانة » وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية ، على أن الله فوق العالم وقال في أوله :

فإن قال قائل : قد أنكرتم قول الجهمية ، والقدرية ، والخوارج والروافض ، والمعتزلة ، والمرجئة ، فعرفونا قولكم الذي به تقولون ، وديانتكم التي بها تدينون .

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا، وسنة نبينا، وما جاء عن الصحابة والتابعين، وأغة المسلمين، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الكامل، والرئيس الفاضل، الذي أبان الله به الحق، وأوضح به المناهج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين؛ فرحمه الله من إمام مقدم المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين؛ فرحمه الله من إمام مقدم

وكبير مفهم ، وعلى جميع أئمة المسلمين . وذكر جملة الاعتقاد والكلام على على على العرش ، وعلى الرؤية ومسألة القرآن ونحــو ذلك ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

و « المقصود هنا » أن المعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول ؛ إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات لا النفي ؛ لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية ، ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول .

وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه لا من سمع ولا عقل ، فلم يخبر بذلك خبراً بين به الحق على زعمهم ، ولا ذكر أدلة عقلية تبين الصواب في ذلك على زعمهم ، بخلاف غير هذا ، فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب ، وعلى صدق الرسول .

وقد بقولون أبضاً: إنه أخبر بالمعاد؛ لكن نفوا الصفات لما رأوا أن ما ذكروه من النفي لم يذكره الرسول، فلم يخبر به ولا ذكر دليلا عقلياً عليه؛ بل إنما ذكر الإثبات، وليس هو في نفس الأمرحاً، فأحوج الناس إلى التأويل أو التفويض، فلما نسبوا ما جاء به الرسول إلى أنه ليس فيه لا دليل سمعي ولا عقلي، لا خبر ببين الحق

ولا دليل يدل عليه عاقبهم الله بجنس ذنوبهم ، فكان ما يقولونه في هذا الباب خارجاً عن العقل والسمع ، مع دعوام أنه من العقليات البرهانية ، فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية ، من جنس شبهات أهل السفسطة والإلحاد ، الذين يقدحون فى العقليات والسمعيات .

وأما السمع فحلافهم له ظاهر لكل أحد، وإنما يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكموا العقليات، فإذا حقق الأمر وجدهم كما قال أهل النار: ( لَوَّكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصَّعَبِ السَّعِيرِ ) وكما قال تعالى: ( وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ مَسَرَّكِم بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ الظَّمْ انُ مَا يَّحَقِّ إِذَا جَاءَهُ اللهِ يَعِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ الله عِندَهُ وَ الْمَعَلِمُ اللهُ عِندَهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَوَجَدَ الله عِندَهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

فلما كان حقيقة قولهم أن القرآن والحديث ليس فيه في هـذا الباب دليل سمعي ولا عقلي سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية ، حتى كانوا من أضل البرية مع دعوام أنهم أعلم من الصحابة والتابعين ، وأثمـة المسلمين ، بل قـد يدعون أنهم أعلم من النبيين ، وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين .

وقد قيل: إن أول من عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل الذي تضمنه قول فرءون هو الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال: أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم، إني مضح بالجعد بن درهم، أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليا، تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه، وشكر له علماء المسلمين ما فعله، كالحسن البصري وغيره.

وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدى آخر خلفاء بني أمية ، وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة ؛ فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل ، وانتصر لهم ؛ ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم ، وهو حقيقة قول فرءون « إنكار الصانع وإنكار عبادته » وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الرافضة وظهر بسبهم الرفض والإلحاد ، حتى كان من كان ينزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونحوه متشيعين ؛ وكذلك من كان من بني بويه في المشرق .

وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم ، قال : وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة ، وكان مبدأ ظهورهم من حين تولى المقتدر ، ولم يكن بلغ بعد ، وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية ؛ ولهـــذا سمي حينئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس ، وكان قبل ذلك لا يسمى

بهذا الاسم ، ويقول : لا يكون المسلمين خليفتان ، فلما ولي المقتدر قال هذا صبى لا تصح ولايته فسمى بهذا الاسم .

وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا الاسم ، لكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة منافقين ، وكان نسبهم باطلا كدينهم ، بخلاف الأموي والعباسي فإن كلاها نسبه صحيح ، وهم مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين .

فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء ، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة ، وأخذوا الثغور الشاميــة شيئًا بعــد شيء ، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة الرابعة ، وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق ، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة ؛ إلى أن تولى نور الدين الشهيد، وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه ، ثم استنجد به ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم ، وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد أخذها صلاح الدين يوسف بن سادي ، وخطب بها لبني العباس ؛ فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة .

فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبباً لخير الدنيا والآخرة وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة.

فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار ، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار ؛ تحقيقاً لقوله : ( يَكَانَّهُا الَّذِينَ اَمنُواْهَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى بَحَرَةِ نُصرهُم الله على الكفار ؛ تحقيقاً لقوله : ( يَكَانَّهُا الَّذِينَ اَمنُواْهَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى بَحَرَةٍ نُوسِيلِ اللهِ بِالْمَوْلِكُمْ وَالفُسِكُمْ ذَلِكُمْ حَلَيْ اللهِ وَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ بِالْمَوْلِكُمْ وَالفُسِكُمْ ذَلِكُمْ حَنَّيْ عَدْنُ إِللهُ اللهِ وَمَنْ عَنْ إِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ عَنْ اللهِ وَمَنْ عَنْ اللهُ وَمَنْ عَنْ اللهُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَاللهَ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ عَنْ اللهُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ وَاللهَ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ عُلْمَ اللهِ وَمَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَى اللهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ عَلَيْهُ اللهِ وَمَنْ عَلَى اللهُ وَلُكُواللهُ اللهُ وَلَوْلُولُولُهُ اللهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ

 تَنْبِيرًا عَسَىٰ رَتُكُو أَن يَرْحَمُكُو وَإِنْ عُدَّتُمْ عُذَنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلْفِرِينَ حَصِيرًا ) .

وكان بعض المشابخ يقول: هولاكو \_ ملك الترك التسار الذي قهر الخليفة بالعراق، وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جداً، يقال: قتل منهم ألف ألف، وكذلك قتل بحلب دار الملك حينئذ، كان بعض الشيوخ بقول هو \_ للمسلمين بمنزلة بخت نصر لبني إسرائيل.

وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع ، حتى أنه منف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر ، سماه « السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم » ويقال : إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن لكش بن جلال الدين خوارزم شاه ، وكان من أعظم ملوك الأرض ، وكان للرازي به انصال قوي ، حتى أنه وصى إليه على أولاده ، وصنف له كتابا سماه الرسالة العلائية فى الاختيارات الساوية » .

وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ، كما قال جابر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا

الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ، من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في دبني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنى واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به »

وأهل النجوم لهم اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلا أخذ طالعاً سعيداً ، فعمل فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم ، وقد صنف الناس كَتباً في الرد عليهم ، وذكرواكثرة ما يقـع من خلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به ، وكم يخبرون من خــبر فيكون كذبا ، وكم الملك ، وذكر فيــه الاختيار لشرب الحمر وغير ذلـك ، كما ذكر في « السر المكتوم » في عبادة الكواكب ودعوتهـا مع السجود لها ، والشرك بها ودعائها ، مثل ما يدءو الموحدون ربهم ؛ بل أعظم ، والتقرب إليها بما يظن أنه مناسب لها من الكفر والفسوق والعصيان ، فذكر أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء ، ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله .

وهذا في نفس الأمر يقرب إلى الشياطين ، الذين يأمرونهم بذلك ويقولون لهم: إن الكوكب نفسه يحب ذلـك ، وإلا فالكواكب مسخرات بأمر الله مطيعة لله ، لا تأمر بشرك ولا غيره من المعاصي ، ولكن الشياطين هي التي تأمر بذلك، ويسمونها روحانية الكواكب، وقد يجعلونها ملائكة وإنمـا هي شيـاطين ، فلما ظهر بأرض المشرق بسبب مثل هذا الملك ونحوه ، ومثل هـذا العالم ونحوه ما ظهر مـن الإلحاد والبدع سلط الله عليهم الترك المشركين الكفار ، فأبادوا هذا الملك ، وجرت له أمور فيها عبرة لمن يعتبر ، وبعلم تحقيق ما أخبر الله به في كتابه ، حيث بقول : ( سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ) أي أن القرآن حق ، وقال : ( سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنتِي فَلَاتَسْتَعْجِلُونِ ) وبسط هذا له موضع آخر .

و « المقصود هنا » أن دولة بنى أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب ، التى أوجبت إدبارها ، وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان ، وقد قيل : إن أصله من ترمذ وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية . وقد قتل في بعض الحروب . وكان أعة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله من علماء الحجاز والشام والعراق ، ولهذا يوجد لعبد الله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من الحكلام في الجهمية أكثر مما يوجد لغيره ، مع أن عامة بالمشرق من الحكلام في الجهمية أكثر مما يوجد لغيره ، مع أن عامة

أئة المسلمين تكلموا فيهم ، ولكن لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق . لكن قوي أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق ، وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه .

ثم لما ولى الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء ، ودعا إلى قولهم في آخر عمره ، وكتب إلى بغداد وهو بالثغر بطرسوس التي ببلدسيس ـــ وكانت إذ ذاك أعظم ثغور بغداد ، ومن أعظم ثغور المسلمين يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون بها ، رابط بها الإمام أحمد رضي الله عنه ، والسري السقطي ، وغيرها ، وتولى قضاءهـــا أبو عبيد ، وتولى قضاءها أيضاً صالح بن أحمد بن حنبل ، ولهذا ذكرت في كتب الفقه كثيراً فإنها كانت ثغراً عظيا ، فكتب من الثغر \_ إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابا يدعو الناس فيــه إلى أن يقولوا : القرآن مخلوق، فلم يجبه أحد، ثم كتب كتابا ثانياً يأمر فيــه بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه فأجاب أكثرهم، ثم قيدوا سبعة لم يجيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد ، وبقى اثنان لم يجيبًا : الإمام أحمل بن حنبل ومحمد بن نوح ؛ فأرسلوها إليه فمات قبل أن يصلا إليه ، ثم أوصى إلى أخيه أبي إسحاق ، وكان هــذا سنة ثماني عشرة ومائتين ، وبقى أحمد في الحبس إلى سنة عشرين فجرى ما جرى من الناظرة حتى قطعهم بالحجة ، ثم لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقـوه ، وظهر مذهب النفاة الجهمية ، وامتحنوا الناس فصار من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه من الولايات ، ولم يقبلوا شهادته ، وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير ، فإن أجابهم افتدوه وإلالم يفتدوه .

وكتب قاضيهم أحمد بن أبى دؤاد على ستارة الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) ، لم يكتب وهو (السميع البصير)،

ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل فرفع المحنــة وظهرت حينئذ السنة ، وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود أن أئمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه، حتى قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وكان ينشد:

عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم

وقيل له: بماذا يعرف ربنا ؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ، قيل له: بحد ؟ قال: بحد . وكذلك قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، وعثان بن سعيد الدارمي ، وغيرهم من أمّة السنة .

وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون ، وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه ، كما كان فرعون يفعل ، فكان يجحد الخالق جل جلله ، ويقول : ( مَاعَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكُهُ غَيْرِي ) ويقول الموسى ( لَهِنِ أَتَّغَذْتَ إِلَهُ اغَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ) ويقول : ( أَنَارُ بُكُمُ الْأَعْلَىٰ ) وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى أو بكون له لموسى إله فوق السموات ، ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ، ويكون هو المعبود المطاع .

فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قـول فرعون كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين ، وإنكار عبادته وإنكار كلامـه حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان ، فصاروا يقولون : العـالم هو الله ، والوجود واحد ، والموجود القديم الأزلي الخـالق هو الموجود المحدث المخلوق ، والرب هو العبد ، ما ثم رب وعبد وخالق ومخلوق ؛ بل هو عنده فرقان .

ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم ؛ ويعيبون على نوح وعلى إبراهيم الخليل وغيرها ، ويمدحون فرعون ويجوزون عبادة جميع الخلوقات ، وجميع الأصنام ، ولا يرضون بأن تعبد الأصنام حتى يقولوا: إن عباد الأصنام لم يعبدوا إلا الله ، وأن الله نفسه هو العابد وهو المعبود ، وهو الوجود كله ، فجحدوا الرب وأبطلوا دينه ، وأمره ونهيه ،

وما أرسل به رسله ، وتكليمه لموسى وغيره .

وقد ضل فى هذا جماعة لهـم معرفة بالـكلام والفلسفة والتصوف المناسب لذلك ، كابن سبعين والصدر القونوي تلميذ ابن عربى ، والبليانى والتلمساني ، وهو من حذاقهم علما ومعرفة ، وكان يظهر المذهب بالفعل ، فيشرب الخر ويأتى المحرمات .

وحدثني الثقة أنه قرأ عليه « فصوص الحكم » لابن عربي ، وكان يظنه من كلام أولياء الله العارفين ، فلما قرأه رآه يخالف القرآن ، قال فقلت له : هـذا الكلام يخالف القرآن ، فقال : القرآن كله شرك ، وإنحا التوحيد في كلامنا ، وكان يقول : ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صربح المعقول .

وحدثنى من كان معه ومع آخر نظير له فمرا على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم ، فقال له رفيقه : هــذا أيضاً هو ذات الله ؟ فقال : وهل ثم شيء خارج عنها ؟ نعم ! الجميع فى ذانه ! .

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون ؛ لكن فرعون ما كان يخاف أحداً فينافقه فلم يثبت الحالق ، وإن كان في الباطن مقراً به ، وكان يعرف أنه ليس هو إلا مخلوق ؛ لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه إلى الجحود والإنكار، كما قال: ( فَلَمَّاجَآءَ ثَهُمْ عَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُنْيَاتُ وَعَدُواْ بِهَا وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَيقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ).

وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين ، فـــلا يمكنهم إظهار جحود الصانع ، ومن وجه هم ضلال يحسبون أنهم عــلى حق ، وأن الخالق هو المخلوق فكان قولهــم هو قول فرعون ، لكن فرعون كان معانــداً مظهــراً للجحود والعنــاد ، وهؤلاء إما جهــال ضــلال ، وإمــا منافقون مبطنون الإلحــاد والجحود ، يوافقون المسلمــين في الظاهر ،

وحدثى الشيخ عبد السيد الذي كان قاضي اليهود ثم أسلم، وكان من أصدق الناس، ومن خيار المسلمين وأحسنهم إسلاما، أنه كان بجتمع بشيخ منهم يقال له الشرف البلاسي يطلب منه المعرفة والعلم. قال: فدعاني إلى هذا المذهب فقلت له: قولكم يشبه قول فرعون، قال: ونحن على قول فرعون! فقلت لعبد السيد واعترف لك بهذا؟ قال نعم! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرني بهذا المذهب، فقلت له: هذا مذهب فاسد وهو يؤول إلى قول فرعون؛ فحدثنى بهذا فقلت له ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول فرعون، لكن مع إقرار الخصم ما غتاج إلى بينة. قال عبد السيد فقلت له: لا أدع موسى وأذهب ما يحتاج إلى بينة. قال عبد السيد فقلت له: لا أدع موسى وأذهب

إلى فرعون ، فقال : ولم ؟ قلت : لأن موسى أغرق فرعون فانقطع ، واحتج عليه بالظهور الكوني ، فقلت لعبد السيد \_ وكان هذا قبل أن يسلم \_ نفعتك اليهودية ، يهودي خير من فرعوني .

وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فيا هم فيه ، وهم يحسبون أنه حق ، وعامتهم الذين يقرون ظاهراً وباطناً بأن محمداً رسول الله ، وأنه أفضل الحلق أفضل من جميع الأنبياء والأولياء لا يفهمون حقيقة قولهم ؛ بل يحسبون أنه تحقيق ماجاء به الرسول ، وأنه من جنس كلام أهل المعرفة الذين يتكلمون في حقائق الإيمان والدين ، وهم من خواص أولياء الله فيحسبون هؤلاء من جنس أولئك ، من جنس الفضيل بن عياض ، وإبراهيم بن أده ، وأبي سليان الداراني ، والسري السقطى ، والجنيد بن محمد ، وسهل بن عبد الله وأمثال هؤلاء .

وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قولهم فيعلمون أنه ليس الأمر كذلك ويقولون ما يقول ابن عربي ونحوه إن الأولياء أفضل من الأنبياء ، وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء ، وإن جميع الأنبياء يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء، وأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يأتى خاتم الأنبياء ، فإنهم متجهمة متفلسفة ، يخرجون أقوال المتفلسفة والجهمية في قالب الكشف . وعند المتفلسفة أن جبريل إنما هو خيال في نفس النبي ليس هو ملكا يأتي من السهاء ، والنبي عندهم يأخذ من هذا الحيال ، وأما خاتم الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل المجرد الذي يأخذ منه الحيال ؛ فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول .

وهم يعظمون فرعون . ويقولون ماقاله صاحب « الفصوص » قال : ولما كان فرعون فى منصب التحكم صاحب الوقت ، وأنه جار فى العرف الناموسي ؛ لذلك قال : ( أَنَارَبُكُمُ ٱلأَعْلَى ) أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته فى الظاهر من الحكم فيكم ، قال : ولما علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله لم ينكروه وأقروا له بذلك . وقالوا له : ( فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّ مَا نَقْضِى هَذِهِ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا ) قال : فصح قول فرعون ( أَنَارَبُكُمُ ٱلأَعْلَى ) وإن كان فرعون عين الحق . فصح قول فرعون ( أَنَارَبُكُمُ ٱلأَعْلَى ) وإن كان فرعون عين الحق .

وحدثنى الثقة الذي كان منهم ثم رجع عنهم أن أبغض الناس إليهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وإذا نهق الحمار ونبح السكلب سجدوا له ، وقالوا هذا هو الله فإنه مظهر من المظاهر . قال : فقلت له محمد بن عبد الله أيضاً مظهر من المظاهر ، فاجعلوه كسائر المظاهر وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا عنه ، قال فقالوا لي : محمد نغضه فإنه أظهر الفرق ودعا إليه وعاقب من لم يقل به ، قال :

فتناقضوا في مذهبهم الباطل ، وجعلوا الكلب والحمار أفضل من أفضل الخلق ، قال لي : وهم يصرحون باللعنة له ولغيره من الأنبياء ، ولا ربب أنهم من أعظم الناس عبادة للشيطان وكفراً بالرحمن .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا سمعتم صياح الدبكة فسلوا الله من فضله ، فإنها رأت ملكا ، وإذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلب فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا » فهم إذا سمعوا نهيق الحمار ونباح الكلب تكون الشياطين قد حضرت فيكون سجودهم للشياطين .

وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقاً \_ لكن هذا لم يكن من هؤلاء الذين يسبون الأنبياء \_ وقد صنف كتابا سماه « فك الأزرار عن أعناق الأسرار » ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليس ، وأنه قال له ما معناه : إنكم قد غلبتموني وقهرتموني ونحو هذا ، لكن جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منكم ، فإني تجليت له فقلت : أنا الله لا إله إلا أنا فسجد لي فتعجبت كيف سحد لي . قال هذا الشيخ : فقلت له : ذاك أفضلنا وأعلمنا وأنت لم تعرف قصده ، ما رأى في الوجود اثنين وما رأى إلا واحداً فسجد لذلك الواحد لا يميز ربايس وغيره ، فجعل هذا الشيخ ذاك الذي سجد لإبليس لا يميز الميس وغيره ، فجعل هذا الشيخ ذاك الذي سجد لإبليس لا يميز

بين الرب وغيره ؛ بل جعل إبليس هو الله هو وغيره من الموجودات جعله أفضلهم وأعلمهم .

ولهذا عاب ابن عربي نوحاً أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وهو الذي جعل الله ذريته هم الباقين ، وأنجاه ومن معه فى السفينة ، وأهلك سائر أهل الأرض لما كذبوه ؛ فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وعظم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام ، وأنهم ماعبدوا إلا الله ، وأن خطاياهم خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله ، وهذا عادته ينتقص الأنبياء ويمدح الكفار ، كما ذكر مثل ذلك في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم .

ومدح عباد العجل ، وتنقص هارون وافترى على موسى . فقال : وكان موسى أعلم بالأمر من هارون ؛ لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه ، وما قضى الله بشيء إلا وقع ، فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه ؛ فإن العارف من يرى الحق فى كل شيء ؛ بل يراه عين كل شيء ، فذكر عن موسى أنه عتب على هارون أنه أنكر عليهم عبادة شيء ، فذكر عن موسى أنه عتب على هارون أنه أنكر عليهم عبادة العجل ، وأنه لم يسع ذلك فأنكره ، فإن العارف من يرى الحق فى كل شيء ؛ بل يراه عين كل شيء .

وهذا من أعظم الافتراء على موسى وهارون ، وعلى الله ، وعلى عباد العجل ؛ فإن الله أخبر عن موسى أنه أنـكر العجل إنـكاراً أعظم من إنكار هارون ، وأنه أخذ بلحية هارون لما لم يدعهم ويتبع موسى لمعرفته . قال تعالى : ﴿ وَمَآأَعُجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـمُوسَىٰ \* قَالَهُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى \* قَالَ فَإِنَّاقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ \* فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُأُمُ أَرَدتُمُ أَن يَعِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي \* قَالُواْ مَآ ٱخْلَفْنَامَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَاوَلَكِنَاحُمِلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَيَالَسَامِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ مُوارُّ فَقَالُواْ هَلْذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِى \* أَفَلا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا \* وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّهُ ثُنُ فَأَنِّ عُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي \* قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ \* قَالَ يَنهَ رُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً \* أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى \* قَالَ يَبْنَقُمَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَّةِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي ) •

قلت لبعض هـؤلاء هذا الكلام الذي ذكر. هـذا عن موسى

وهارون يوافق القرآن أو يخالفه · فقال : لا بل يخالفه ، قلت : فاختر لنفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربي .

وكذلك قال عن نوح قال : لو أن نوحاً جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه ، أي ذكر لهم فدعاهم جهاراً ثم دعاهم إسراراً إلى أن قال : ولما عاموا أن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو ؛ لأنه ماعدم من البداية فيدعى إلى الغابة ( أَدْعُوٓ اللَّهِ ) فهذا عين المكر ( عَلَى بَصِيرَةٍ ) فنبه أن الأمركله لله فأجابوه مكراً كما دعام ، فجاء المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ما هي من حيث هويته ، وإنما هي من حيث أسمائه ، فقال: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴾ فجاء بحرف العابة وقرنها بالاسم فعرفنا أن العالم كان تحت حيطة اسم إلهى أوجب عليهم أَن يَكُونُوا مَتَقَيْنَ ، فَقَالُوا فِي مَكَرَهُ : ﴿ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَانَذَرُنَّ وَدَّاوَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسِّرًا ) فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء ، فإن للحق في كل معبود وجهـــأ يعرفه من يعرفه ويجهله مـن يجهله ، كما قال في المحمديين : ( وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَدَنَّا ) أَى حَكُم ، فالعارف يعرف من عبد ، وفي أي صورة ظهر حتى عبد ، وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة ، وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية ، فما عبد غير الله في كل معبود .

وهو دامًا يحرف القرآن عن مواضعه ، كما قال في هـذه القصة : ( مِّمَّا خَطِيَّكَ بِهِم ) فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العـلم بالله وهي الحيرة ، ( فَالْمُخِلُواْنَارًا ) في عين الماء في الحمديين ، ( وَإِذَا الْبِحَارُسُجِرَتُ ) سجرت التنور أوقدته ( فَلَرْيَجِدُواْ لَهُمُ مِّن دُونِ اللهِ أَنصَارًا ) فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد ، وقوله : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوَا لِلَّا إِيَّاهُ ) بمعنى أمر وأوجب وفرض . وفي القراءة الأخرى ( ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ) ، فجعل معناه أنه قدر وشاء أن لا تعبدوا إلا إياه ) ، فجعل معناه أنه قدر وشاء أن لا تعبدوا إلا إياه ، وما قدره فهو كائن ، فجعل معناها كل معبود هو الله وأن أحداً ما عبد غير الله قط ، وهذا من أظهر الفرية على الله ، وعلى كتابه ، وعلى دينه ، وعلى أهل الأرض .

( وَجَنُوزُنَابِبَنِيٓ إِسَرَّءِ يِلُ ٱلْبَحْرَفَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَا إِلَىهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجَهْلُونَ \* إِنَّ هَنَوُلآء مُتَبَرُّمًا هُمْ فِيهِ وَبَلْظِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* قِالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ )؟ .

وقال تعالى عن الخليل: ( إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُمَا لاَ يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْنًا \* يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْجَاءَ فِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأْتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا \* يَتَأْبَتِ لِاَتَعْبُدُ الشَّيْطَنَ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَان لِلرَّمْنِ عَصِيًا \* يَتَأْبَتِ إِنِي أَخَافُ أَن سَوِيًا \* يَتَأْبَتِ إِنِي أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَا ثُرِ مِن الرَّمْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًا \* قَالَ أَرَاغِ ثُلَا أَنتَ عَنْ اللَّهِ مِنَ الرَّمْنَ الرَّمْنَ الرَّمْنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ سَائَسَ عَنْ اللَّهُ وَلَكَ يَتَإِبْرَهِ مِمْ لَكِمْ عَلَيْكُ سَائَسَ عَنْ اللَّهُ وَلَا مَن عَلَيْكُ سَائَسَ عَفْولُكَ يَتَإِبْرَهِ مِمْ لَكُمْ عَلَيْكُ سَائَسَ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوارَ فِي عَسَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْكُونَ مِن دُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَالْكُونَ مِن مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

فهو سبحانه يقول: ( فَلَمَّااُعَتَزَلَهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ مِندُونِاللَّهِ ) وهؤلاء الملحدون يقولون: ما عبدنا غير الله في كل معبود.

وقال تعالى: ( وَٱتَّخَذَقَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ كُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا

لَهُ خُوارُّ الْمَيرَوْا أَنَهُ الْا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا التَّحَادُوهُ وَكَانُوا ظَلَلِمِينَ \* وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا يَهْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَا فَيَا اللَّهُ عَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَا اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَضَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَمُ عَنَا اللَّهُ عَنِهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا عَلَى اللَّهُ عَنَا عَلَى اللَّهُ عَنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا

قال أبو قلابة : هي لكل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله .

والجهمية النفاة كلهم مفترون ، كما قال الإمام أحمد بن حبل إنما يقودون قولهم إلى فرية على الله ، وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله فإن القائلين بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق هم أعظم افتراء من يقول إنه يحل فيه ، وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول أو يقول بالاتحاد ، وهو أن الخالق اتحد مع المخلوق ، فإن هذا إنما يكون إذا كان شيئان متباينان ، ثم اتحد أحدها بالآخر ، كما يقوله النصارى من اتحاد اللاهوت مع الناسوت ، وهذا إنما يقال في شيء معين .

وهؤلاء عندهم ما ثم وجود لغيره حتى بتحد مع وجوده ، وهم من أعظم الناس تناقضا ، فإنهم يقولون ما ثم غير ولا سوى ، وتقول السبعينية ليس إلا الله بدل قـول المسلمين لا إله إلا الله ، ثم يقولون هؤلاء المحجوبون لا يرون هذا . فإذا كان ما ثم غير ولا سوى فمن الحجوب ومن الحاجب ؟ ومن الذي ليس بمحجوب وعم حجب ؟ فقد أثبتوا أربعة أشياء : قوم محجوبون ، وقوم ليسوا بمحجوبين ، وأمرا الكشف لهؤلاء وحجب عن أولئك .

فأين هذا من قولهم ما ثم اثنان ولا وجودان ؟ كما حدثني الثقة أنه قال للتلمسانى : فعلى قولكم لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وابنته ؟ قال : نعم ! الجميع عندنا سواء ؛ لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم ، فقيل لهم : فمن المخاطب للمحجوبين أهوهم أم غيرهم ؟ فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام عليهم دونه ، وإن كانوا غيره فقد أثبت غيرين وعندهم ما ثم غير .

وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين ، فإنه يقال : الوجود واحد ، كما يقال : الإنسانية واحدة ، والحيوانية واحدة ، أي يعنى واحد كلى وهذا الكلى لا يكون كلياً إلا فى الذهن لا فى الخارج ، فظنوا هذا الكلى ثابتا في الخارج ، ثم ظنوه هو الله ، وليس في الخارج كلى مع كونه كليا وإنما يكون كليا فى الذهن وإذا قدر فى الخارج كلى مع كونه كليا وإنما يكون كليا فى الذهن وإذا قدر فى الخارج كلى فهو جزء من المعينات وقائم بها ، ليس هو متميزا قامًا بنفسه ، فحيوانية الحيوان وإنسانية الإنسان سواء قدرت معينة أو مطلقة هي صفة له ، ويمتنع أن تكون صفة الموصوف مبدعة له . ولو

قدر وجودها مجردا عن العيان على رأي من أثبت «المثل الأفلاطونية» فتثبت الماهيات الكلية مجردة عن الموصوفات ، ويدعى أنها قديمة أزلية . مثل إنسانية مجردة وحيوانية مجردة ، وهذا خيال باطل.

وهذا الذي جعله مجردا هو مجرد في الذهن وليس في الخارج كلي مجرد، وإذا قدر ثبوت كلى مجرد في الخارج وهو مسمى الوجود فهذا يتناول وجود القديم، وهذا لا يكون مبدعا لشيء ولا اختصاص له بصفات الكال فلا يوصف بأنه حي عليم قدير؛ إذ ليس وصفه بذلك بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل ميت، والخالق لا بد أن يكون حيا عليا قديرا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة المحلوقة، فقد ثبت وجودان أحدها غير الآخر، وأحدها محدث مخلوق، فيكون الآخر الخالق غير المحلوق، ولا يمكن جحد وجود الأعيان المعينة، ولكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات كما يغيب عن شهود نفسه، فيظن أن ما لم يشهده قد عدم في نفسه وفني وليس كذلك، فإن ماعدم وفني شهوده له وعلمه به ونظره إليه، فالمعدوم الفاني صفة هذا الشخص، وإلا فالموجودات في نفسها باقية على عالها لم تنغير، وعدم العلم ليس علما بالمعدوم، وعدم المشهود ليس شهودا للعدم؛ ولكن هذه الحال يعتري كثيرا من السالكين

يغيب أحده عن شهود نفسه وغيره من المخلوقات ، وقد يسمون هـذا فناء واصطلاما ، وهذا فناء عن شهود تلك المخلوقات ؛ لا أنها في نفسها فنيت ، ومن قال : فني ما لم يكن وبقي مـا لم يزل ، فالتحقيق \_ إذا كان صادقا \_ أنه فني شهوده لما لم يكن ، وبقي شهوده لما لم يزل ، لا أن ما لم يكن فني في نفسه ، فإنه باق موجود ؛ ولكن يتوهمون إذا لم يشهدوه أنه قد عدم في نفسه .

ومن هنا دخلت طائفة فى الاتحاد والحلول ، فأحدهم قد بذكر الله حتى يغلب على قلبه ذكر الله ويستغرق فى ذلك فلا يبقى له مذكور مشهود لقلب إلا الله ، ويفنى ذكره وشهوده لما سواه ، فيتوهم أن الأشياء قد فنيت ، وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو الله ، وأن الوجود هو الله .

ومن هذا البـاب غلط أبى يزيد ونحوه حيث قال : ما فى الجبـة إلا الله .

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ، وبين أنه يعبر بالفناء عـن ثلاثة أمور :

« أحدها » أنه يفني بعبادة الله عن عبادة ما سواه . وبمحبته وطاعته

وخشيته ورجائه والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه ، وهذا هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله بـــه الرسل ، وأزل به الكتب ، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، فقد فني من قلبه التأله لغير الله ، وبقي في قلبه تأله الله وحده ، وفني من قلبه حب غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله ، وبقي في قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله .

وهذا الفناء يجامع البقاء ، فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع كلي القلب بعبادة الله وحده ، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل «قل: أسلمت لله وتخليت » وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات؛ نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته وحده ، فإنه ليس في الوجود إله إلا الله ، ليس فيه معبود يستحق العبادة إلا الله ؛ فيجب أن يكون هذا ثابتاً في القلب ؛ فلا يكون في القلب من بألهه القلب ويعبد والله وحده ، ويخرج من القلب كل تأله لغير الله ، ويثبت فيه تأله الله وحده ؛ إذ كان ليس ثم إله إلا الله وحده .

 ٱلأَقْدَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَ إِلَّارَبَّ الْعَلْمِينَ ) . وقال تعالى : ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأَلْ مِنكُمْ وَمِمَّا لَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كُفُرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَ آءٌ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ) .

قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء : قول الخليل : (إنّي بَرَاءُ مِنَا الله تعالى وعندكم ما عبد غير الله قط ؟ والخليل قد تبرأ من كل ما كانوا يعبدون إلا من رب العالمين ، وقد جعله الله لنا وفيمن معه أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، قال تعالى : ( قَدْ كَانَتُ لَكُمُّ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِنَوْهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ وَإِذَ وَاللهِ وَاللهِ مَا كَانَ رَبُواللهِ مَا كَانَ يُرَاءُ وَاللهِ مَا اللهِ اللهُ لنا وفيمن معه أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، قال تعالى : ( قَدْ كَانَتُ لَكُمُّ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِنَوْهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ وَإِذَ وَاللهِ مَا إِنّا لِهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ مَن دُونِ اللهِ كَفَرُنَا لِكُم وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم الْمَعْدُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ و

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « أصدق كلة قالها الشاعر كلة لبيد :

## ألاكل شيء ما خلا الله باطل

وهذا تصديق قوله تعالى: ( نَالِكَ بِأَتَ اللّهَ هُو الْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَلِيُّ الْحَيْرِ ) وقال تعالى: ( فَذَالِكُو اللّهُ رَبُّكُو الْمَعْوَ الْمَعْلَ الْمَا الْمَعْدَ الْحَقِّ إِلّا الضّلَالُ فَا أَنَّ تُصْرَفُونَ ) وقال سبحانه: ( كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ ) قال طائفة من السلف كل وقال سبحانه: ( وَلَا يَصُدُ نَكَ عَنْ السّلف كل عَنْ اللّهُ إِلّا مَا أُريد به وجهه ، وقد قال سبحانه: ( وَلَا يَصُدُ نَكَ عَنْ السّلَا إلا مَا أُريد به وجهه ، وقد قال سبحانه: ( وَلَا يَصُدُ نَكَ عَنْ السّلَا إلا مَا أُريد به وجهه ، وقد قال سبحانه: ( وَلَا يَصُدُ نَكَ عَنْ السّلَا إلا مَا أُريد به وجهه ، وقد قال سبحانه: ( وَلَا يَصُدُ نَكَ عَنْ السّلَا إلا مَا أُريد به وجهه ، وقد قال سبحانه : ( وَلَا يَصُدُ نَكَ عَنْ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

و « الإله » هو المالوه أي المستحق لأن يؤله أي يعبد ، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده ، وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل ، وفعال بمعنى مفعول مثل لفظ الركاب والحمول ، وكان الصحابة يرتجزون فى حفر الخندق يقولون :

هذا الحال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر

وإذا قيل : هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن يؤتم بــه ، كما قال تعالى لإبراهيم : ( إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّةً قَالَ لَا

يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ) فعهده بالامامة لا ينال الظالم . فالظالم . فالظالم . فالظالم . ولا يجوز أن يؤتم به فى ظامه ، ولا يركن إليه كما قال تعالى : ( وَلَا تَرَكَنُو اللَّهِ اللَّهُ النَّهُ عَن لا يصلح للإمامة فقد خلم نفسه ، فكيف بمن جعل مع الله إلها آخر ، وعبد من لا يصلح للعبادة ، والله تعالى : ( لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ فَالِكَ لِمَن يَشَاءُ )

وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن « الإله » بمعنى الفاعل ، وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبية ، فالإله هو القادر وهو الرب ، وجعلوا العباد مألوهين كما أنهم مربوبون .

فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون في أمور لكن إمامهم ابن عربي يقول: الأعيان ثابتة في العدم ووجود الحق فاض عليها؛ فلهذا قال : فنحن جعلناه بمألوهيتنا إلهاً . فزعم أن المخلوقات جعلت الرب إلها لها حيث كانوا مألوهين ومعنى مألوهين عنده مربوبين وكونهم مألوهين حيث كانت أعيانهم ثابتة في العدم . وفي كلامهم من هذا وأمثاله مما فيه تنقص بالربوبية مالا يحصى فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

و « التحقيق » أن الله خالق كل شيء والمعــدوم ليس بشيء فى الحارج ولكن الله يعلم ما يكون قبـــل أن يكون ويكتبه وقد يذكره

ويخبر به فيكون سبباً في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج ، كما قال : ( إِنَّمَا آمُرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ) . والله سبحانه خالق الإنسان ومعلمه فهو الذي ﴿ خَلَقَٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ وهو ( ٱلأَكْرَمُ \* ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ \* عَلَّمَ ٱلْإِنسَنَ مَالَمْ يَعْلَمُ ) ولو قدر أن الإله بمعنى الرب فهو الذي جعل المربوب مربوبا فيكون على هـــذا هو الذى جعل المألوء مألوهاً ، والمربوب لم يجعله ربا ، بل ربوبيته صفة ، وهو الذي خلق المربوب وجعله مربوبا ، وهو إذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم يتخــذ ربا سواه ، كَمَا قال تعالى : ﴿ قُلْ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وقال تعالى: ( قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّغِذُ وَلِيًّا فَاطِرُ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ) وقال : ( وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَيْكَةَ وَالنَّبِيِّ نَ أَرْبَابًا ۚ أَيَا مُرَكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسَلِمُونَ ) ؟

 إلهاً ، وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره ، كما أن الجاهل إذا اتخذ إماماً ومفتياً وقاضياً كان ذلك باطلا ؛ فإنه لا يصلح أن بـؤم ولا يفتى ولا يقضي ، وغير الله لا يصلح أن يتخذ إلهاً يعبد ويدعى ، فإنه لا يخلق ولا يرزق ، وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع ، ولا ينفع ذا الجد منه الجد .

الله لا مالك لشيء ، ولا شربك في شيء ، ولا هو معاون للرب في شيء ؛ بل قد يكون له شفاعة إن كان من الملائكة والأنبياء والصالحين ولكن لاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ، فلا بد أن يأذن للشافع أن يشفع له ، ومن دون أن يشفع له ، ومن دون لا يملكون الشفاعة ألبتة ، فلا يصلح من سواه لأن يكون إلها معبوداً كا لا يصلح أن يكون إلها معبوداً كا لا يصلح أن يكون خالقاً رازقا ، لا إله إلا هو وحده لا شربك له لما لك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

## فهــــل

وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم، فإن أولئك القوم من أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء به الرسول، فإن الرسول بعث بالبينات والهدى: يبين الأدلة العقلية ويخبر الناس بالغيب الذي لا يمكنهم معرفته بعقولهم، وهؤلاء المتفلسفة يقولون: إنه لم يفد الناس علماً بخبره ولا بدلالته، وإنما خاطب خطابا جمهوريا ليصلح به العامة فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقاداً ينفعهم وإن كان كذبا وباطلا، وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيا تخبر به، لكن كذباً للمصلحة، فامتنع أن يطلبوا من خبرهم علما، وإذا لم تكن أخبارهم مطابقة للمخبر فكيف يثبتون أدلة عقلية على ثبوت ما أخبروا به.

والمتكلمون \_ الذين يقولون: إنهم لا يخبرون إلا بصدق، ولكن يسلكون في العقليات غير طريقهم \_ مبتدعون مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية ، فكيف بهؤلاء الملاحدة المفترين ؟ ولهذا لا يعتنون بالقرآن ، ولا بتفسيره ، ولا بالحديث ، وكلام السلف ، وإن

تعاموا من ذلك شيئاً فلأجل تعلق الجمهور بـ ليعيشوا بينهم بذكره ؛ لا لاعتقادهم موجبه في الباطن ، وهـذا بخلاف طوائف المتكلمين فإنهم يعظمون القرآن في الجملة وتفسيره مع ما فيهم من البدع .

ولهذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسي منجا لهولاكو استولى على كتب الناس الوقف والملك، فكان كتب الإسلام مثل التفسير والحديث والفقه والرقائق يعدمها، وأخذ كتب الطب، والنجوم، والفلسفة، والعربية، فهذه عنده هي الكتب المعظمة، وكان بعض من أعرفه قارئاً خطيباً لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية حتى يستخدم الجن، وكان بعض الشياطين ألتي إليه أن هؤلاء يستولون على دار الإسلام، فكان يقول لبعض أصحابنا يافلان عن قليل يرى هذا الجامع جامع دمشق يقرأ فيه المنطق والطبيعي والرياضي والإلهدي، ثم يرضيه فيقول: والعربية أيضاً، والعربية إنما احتاج المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بها، فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوم من حطب النار.

وافتراق المسلمين ؛ فلما انفق على ومعاوية على التحكيم أنكرت الخوارج وقالوا لاحكم إلا لله وفارقوا جماعة المسلمين ، فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نصفهم ، والآخرون أغاروا عـلى ماشية الناس واستحلوا دماءهم ، فقتلوا ابن خباب وقالوا كلنا قتله فقائلهم على ، وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب انباعه ، لكن خرجوا عن السنة والجماعــة ، فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك فضلوا ؛ فإن الرسول أعلم بما أنزل الله عليه ، والله قد أنزل عليه الكتاب والحكمة ، وجوزوا على النبي أن يكون ظالمًا فـ لم ينفذوا لحكم النبي ولا لحسكم الأئمة بعده بل قالوا : إن عثمان وعليا ومن والاها قد حكموا بغير ما أنزل الله ( وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَاۤ أَنزَل ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ) فكفروا المسلمين بهذا وبغيره ، وتكفيرهم وتكفير سائر أهل البدع مني على مقدمتين باطلتين.

( إحداها ) أن هذا يخالف القرآن .

و ( الثانيـة ) أن من خالف القرآن يكفر ولوكان مخطئـاً أو مذنباً معتقداً للوجوب والتحريم .

وبإزائهم « الشيعة » غلوا في الأئمة وجعلوم معصومين يعلمون كل شيء ، وأوجبوا الرجوع إليهم في جميع ما جاءت به الرسل ، فـــلا يعرجون لا على القرآن ولا على السنة ؛ بل على قول من ظنوه معصوما ، وانتهى الأمر إلى الائتمام بإمام معدوم لاحقيقة له ، فـكانوا أضــل من الخوارج ، فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوا فيه ، وهؤلاء لا يرجعون إلى شيء بل إلى معدوم لاحقيقة له ، ثم إنما يتمسكون على بنقل لهم عن بعض الموتى فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ؛ ولهذا كانوا أكذب الطوائف ، والخوارج صادقون فحديثهم من أصح الحديث ، وحديث الشيعة من أكذب الحديث .

ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم ، والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون ، والزيدية تفعل هذا ، والإمامية تارة تفعله وتارة يقولون لانقتل إلا تحت راية إمام معصوم ، والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة والباطنية وغيره ، ولهذا أوصت الملاحدة \_ مثل القرامطة الذين كانوا في البحرين وهم من أكفر الحلق ، ومثل قرامطة المغرب ومصر وم كانوا يستترون بالتشيع فإنهم بالتشيع \_ أوصوا بأن يدخل على المسلمين من باب التشيع فإنهم

يفتحون الباب لكل عدو للإسلام من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين ، وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث كما قد بسط هذا في مواضع .

والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله » فحض على كتاب الله ، ثم قال : « وعترتي أهل بيتي أَذْ كَرَكُمُ الله في أهل بيتي ثلاثاً » فوصى المسلمين بهم لم يجعلهم أئمـة يرجع المسلمون إليهم فانتحلت الخوارج كتاب الله ، وانتحلت الشيعة أهل البيت ، وكلاها غير متبع لما انتحله ؛ فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها ، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن عوالاتهم ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآبة ( وَمَايُضِلُ بِدِيَّالَّا ٱلْفَاسِقِينَ \* ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَهِدِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِدِ عَأَن وصاروا يتنبعون المتشابه يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ) من القرآن فيتأولونه على غــير تأويله ، من غير معرفة منهم بمعنـــاه ، ولا رسوخ في العلم ، ولا اتباع للسنة ، ولا مراجعة لجمـاعة المسلمين الذين يفهمون القرآن .

وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جداً قد بسطت في مواضع

## فهــــل

ثم حدث في آخر عصر الصحابة « القدرية » فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي : أمره ونهيه ، وما يتبع ذلك من وعده ووعيده ، وحكم من وافق ذلك ومن خالفه ، ومن بكون مؤمناً وكافراً ، وهي « مسائل الأسماء والأحكام » وسموا محكيمة لخوضهم في التحكيم وهي « مسائل الأسماء والأحكام » وسموا محكيمة لخوضهم في التحكيم بالباطل ، وكان الرجل إذا قال : لا حكم إلا لله قالوا : هو محكم أي خائض في حكم الله ، فحاض أولئك في شرع الله بالباطل ، وأما « القدرية » فاض أولئك في شرع الله بالباطل ، وأما « القدرية » فعاضوا في قدره بالباطل .

وأصل ضلالهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع، فصاروا حزبين حزباً يعظمون الشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد، واتباع ما يحبه الله وبرضاه وهجر ما ببغضه وما يسخطه، وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر، فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، كما قطعت الخوارج ما أمر الله به أن يوصل من اتفاق الكتاب والسنة وأهل الجماعة، ففرقوا بين الكتاب والسنة، وفرقوا بين الكتاب والسنة، وفرقوا بين الكتاب والسنة، وفرقوا بين الكتاب والسنة،

ما أمر الله به أن يوصل ، وكذلك « القدرية » فصاروا حزبين.

« حزباً » يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه ، أو ينفي بعضه.

و « حزباً » يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقته ويقول لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه في نفس الأمر الجميع سواء ، وكذلك أولياؤه وأعداؤه ، وكذلك ماذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه ؛ لكنه فرق بين المتاثلين بمحض المشيئة بأمر بهــــذا وينهى عن مثله ، فجحدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشرك ، وبين أن أولئك وإن أقروا بالفرق فأنكروا الجمع ، وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير ، ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل شيء عليا، وأنكروا أن يكون خالقاً لكل شيء ، وأن يكون ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ، وأنكروا أن يكون الله فعالا لما يشاء ، وأثبتوا لغير الله الانفراد بالأحــداث وشركاء خلقوا كحلقــه ، كما فعلت المجوس ، واعتقدوا أنه لا يمكن الإيمان بأمره ونهيه إلا مع تعجيزه أو تجهيله ، وأنه لا يمكن أن يوصف بالإحسان والكرم إن لم يجعــل عاجزاً وإلالزم أن يكون بخيلا .

كما أن « القدرية المجبرة » قالوا: لا يمكن أن يجعل عالماً قادراً

فهؤلاء نفوا حكمته وعدله ، وأولئك نفوا قدرته ومشيئته أو قدرته ومشئته وعلمه ، وهؤلاء ضاهوا المجوس في الإشراك بربوبيت حيث جعلوا غيره خالقاً ، وأولئك ضاهوا المشركين الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره ، بل مجوزون عبادة غيره كما بجوزون عبادته ، ويقولون : ( لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشُرَكَنَا ) الآية ، وهؤلاء منتهى توحيدهم توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية ، فأما نوحيد الإلهيــة المتضمن للأمر والنهي ولكون الله يحب ماأمر بــه ويبغض ما نهى عنــه فهم ينكرونه ، ولهذا هم أكثر انباعاً لأهوائهم وأكثر شركا وتجويزاً من المعتزلة ، ومنتهى متكلميهم وعباده تجويز عبادة الأصنام ، وأن العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ، كما ذكر ذلك صاحب منازل السائرين ، وأما عبادة الأصنام فباح بهما متأخروهم كالرازي صنف فيهـا مصنفاً ، وابن عربي وابن سبعـين وأمثالها بصرحون بجواز عبادتها ، وبالإنكار على من أنكر ذلك ، وم متناقضون في ذلك.

ف « القدرية » أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمت، إذ لو كان قادراً لفعل غير ما فعل، فلما لم يفعله دل على أنه غير قادر، وقالوا : تثبت حكمته كما يثبت حكمه ؛ لأن نفي ذلك يوجب السفه والظلم وهو منزه عنه ؛ بخلاف ما لم يقدر عليه فإنه معذور إذا لم يفعله فلا يلام عليه وقالت: «المجبرة» بل قدرته ثابتة بلاحكمة ، ولا يجوز أن يفعل لحكمة ؛ لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة ، ولا عدل ولا ظلم بل كل ما أمكن فعله فهو عدل ، وليس في الأفعال ما هو حسن ينبغي الأمر به ، وقبيح ينبغي النهي عنه ، ولا معروف ومنكر ؛ بل يجوز أن يأمر بكل شيء ، وينهى عن كل شيء .

ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر النبوات ، مع انه مضطر إلى أن بأمر بشيء وينهى عن شيء ؛ فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه محيصاً ؛ لكن من اتبع الأنبياء يأمر بما ينفعه وينفع غيره وينهى عما يضره ويضر غيره ، ومن خالف الأنبياء فلا بد أن يأمر بما يضر وينهى عما ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة ، وأما مسن كان منهم مقراً بالنبوة فأنكر الشرع في الباطن ، وقال : العارف لا يستحسن منهم مقراً بالنبوة فأنكر الشرع في الباطن ، وقال : العارف لا يستحسن الشرع لأجل المارستان ؛ ولهذا يسمون « باطنية » كما سموا الملاحدة «باطنية » فإن كلاها يبطن خلاف ما يطن والنهى .

فنتهى الجهمية المجبرة إما مشركون ظاهراً وباطناً ، وإما منافقون يبطنون الشرك ؛ ولهذا يظنون بالله ظن السوء ، وأنه لا ينصر محمداً

وأتباعه ، كما قال تعالى : ( وَيُعَاذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِٱلظَّ آنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وهم يتعلقون بقوله : ( لَايْسَءَلُعَمَّايَفَعَلُ ) وبأنه ( يَفْعَلُمَايَشَآهُ ) ، ولذلك لما ظهـــر المشركون التنار وأهل الكتابكثر في عباده وعلمائهم من صار مع المشركين وأهل الكتاب ، وارتد عن الإسلام إما باطناً وظاهراً ، وإما باطناً وقال : إنه مع الحقيقة ، ومع المشيئة الإلهية ، وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما [لا] يوافق على تكذيبه بأن ما يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب والدخول في دينهم ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمر الرسول، فتارة تأتيهم شياطيهم عا يخيلون لهم أنه مكتوب من نور ، وأن الرسول أمر بقتال المسلمين مع الكفار ، لكون المسلمين قد عصوا .

ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراء لهم من الرجال المسمين برجال الغيب ، وأن لهم خوارق تقتضى أنهم أولياء الله صار الناس من أهل العلم ثلاثة أحزاب .

حزب يكذبون بوجود هؤلاء ؛ ولكن عاينهم الناس ، وثبت ذلك عمن عاينهم ، أو حدثه الثقاة بما رأوه ، [و] هؤلاء إذا رأوه أو تيقنوا وجودهم خضعوا لهم .

وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر ، واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقاً إلى الله غير طريقة الأنبياء .

وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء الله خارجين عن دائرة الرسول فقالوا: يكون الرسول هو ممداً للطائفتين لهؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء معظمون للرسول، جاهلون بدينه وشرعه، والذين قبلهم يجوزون اتباع دين غير دينه وطريق غير طريقه.

وكانت هذه الأقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عكا، ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، وأن الذين مع الكفار شياطين، وأن من وافقهم من الإنس فهو من جنسهم شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء، كما قال تعالى: ( وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَينَطِينَ ٱلإِنسِ وَالْجِنِ يُوجِي بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَينَطِينَ ٱلإِنسِ وَالْجِنِ يُوجِي بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عَمْرُولًا ).

وكان سبب الضلال عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأصله قول الجهمية الذين يسوون بين المخلوقات فلا يفرقون بين المحبوب والمسخوط، ثم إنه بعد ذلك جرت أمور يطول وصفها.

ولما جاء قازان وقد أسلم دمشق انكشفت أمور أخرى فظهر أن

## اليونسية كانوا قد ارتدوا وصاروا كفاراً مع الكفار .

وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الإسلام، وحدثني بفصول كثيرة ، فقلت له لمـــا ذكر لي احتجاجهــم بمـا جاءهم من أمر الرسول: فهب أن المسلمين كأهل بغداد كانوا قد عصوا، وكان في بغداد بضعة عشر بغيّ ، فالجيش الكفار المشركون الذين جاءوا كانوا شراً من هؤلاء ، فإن هؤلاء كن يزنين اختياراً ، فأخـــذ أولئك المشركون عشرات الألوف من حرائر المسلمين وسراريهم بغير اختيارهم ، وردوهم عن الإسلام إلى الكفر ، وأظهروا الشرك وعبادة الأصنام ، ودين النصارى ، وتعظيم الصليب ، حتى بــقي المسلمون مقهورين مـــع المشركين وأهل الكتاب مع تضاعيف ما كان يفعل من المعاصي ، فهل يأمر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا ويرضى بهذا ؟! فتبين له ، وقال : لا والله ! وأخبرني عن ردة من ارتد من الشيوخ عن الإسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم على الردة في الباطن وتعذبهم إن لم يرتدوا ، فقلت كان هذا لضعف إيمانهم وتوحيدهم والمادة التي يشهدونها من جهة الرسول، وإلا فالشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدين ، وهذا وأمثاله مـا كانوا يعتقدون أنهم شياطين ، بل أنهم رجال من رجال الغيب الإنس وكلهم الله بتصريف الأمر ، فبينت لهم أن رجال الغيب م الجن كما قال تعالى : ( وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

ومن ظن أنهم إنس فمن جهله وغلطه ، فإن الإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون ؛ إنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دامًا محتجباً عن أبصار الإنس ؛ بخلاف الجن فإنهم كما قال الله ( إِنَّهُ يُرَكَّمُ هُوَوَقَبِيلُهُ مُ مِنْحَيْثُ لَانُوْنَهُمْ ) .

وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ محمد بن السكران أن « هولاكو » ملك المشركين لما دخل بغــداد رأى ابن السكران شيخاً محلوق الرأس على صورة شيخ من مشايخ الدين والطريق آخذا بفرس هولاكو قال : فلما رأيته أنكرت هذا واستعظمت أن يكون شيخ من شيوخ المسلمين يقود فرس ملك المشركين لقتل المسلمين ، فقلت : يا هذا أو كلة نحو هذا ، فقال تأمر بأمر أو قال له : هل يفعل هذا بأمر أو فعلت هذا بأمر ؟ فقلت : نعم بأمر فسكت ابن السكران ، وأقنعه هذا الجواب ، وكان هذا لقلة علمه بالفرقان بين أوليــاء الرحمن وأولياء الشيطان ، وظن أن ما يؤمر بــه الشيوخ في قلوبهـــم هو من الله ، وأن من قال : حدثني قلبي عن ربي فإن الله هو بناجيــه ، ومن قال : أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لايموت، هو كذلك ، وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا يحتاج إلى واسطتهم .

وجواب هذا أن يقال له : بأمر من تأمر ؟ فإن قال : بأمر الله .

قيل : بأم الله الذي بعث به رسوله وأنزل به القرآن أم بأم وقع في قلبك ؟ فإن قال : بالأول ظهر كذبه ؛ فإنه ليس فيا بأم الله به رسوله أن يأتى بالكفار المشركين وأهل الكتاب لقتل المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم لأجل ذنوب فعلوها ، ويجعل الدار تعبد بها الأوثان ، ويضرب فيها بالنواقيس ، ويقتل قراء القرآن وأهل العلم بالشرع ، وبعظم النجسية علماء المشركين وقساوسة النصارى وأمشال ذلك ؛ فإن هؤلاء أعظم عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم من جنس مشركي العرب الذين عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم من جنس مشركي العرب الذين قاتلوه يوم أحد وأولئك عصاة من عصاة أمته ، وإن كان فيهم منافقون كثيرون فالمنافقون يبطنون نفاقهم .

وإن قال: بأمر وقع في قلبي لم يكذب، لكن يقال من أين لك أن هذا رحماني ولم لا يكون الشيطان هو الذي أمرك بهذا ؟ وقد علمت أن ما يقع في قلوب المشركين وأهل الكتاب هو من الشيطان، فإن رجع إلى توحيد الربوبية وأن الجميع بمشيئته قيل له : فحينئذ يكون ما يفعله الشيطان والمشركون وأهل الكتاب هو بالأمر، ولا ربب أنه بالأمر الكوني القدري، فجميع الحلق داخلون تحته ؛ لكن من فعل بلأمر الكوني القدري، فجميع الحلق داخلون تحته ؛ لكن من فعل بمجرد هذا الأمر لا بأمر الرسول فإنما يكون من جنس شياطين الإنس والجن، وهو مستوجب لعذاب الله في الدنيا والآخرة، وهو عابد لغير والجن، وهو مستوجب لعذاب الله فيه : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمُ مِنكَوَمَتَن تَبِعَكَ

مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ) قال الله : ( إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ) قال الله : ( إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلُطَكُنُّ إِلَامَنِ ٱبْبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ) وقال تعالى : ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ شُلُطَنُ عَلَى ٱلَذِينَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فكيف تأمر بالشرك والكفر وتسلط الكفار من المشركين وأهل الكتاب على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين هذا لا يأمر الله به كما لا يأمر بالفحشاء ؟! فإن هذا من أفحش الفواحش إذا جعلت الفاحشة اسما لكل ما يعظم قبحه ، فكانت جميع القبائح السيئة داخلة في الفحشاء .

وكان أبضاً بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك \_ الشيخ عثان شيخ دير ناعس \_ يأتيه خفير الفرنج النصارى راكبا أسداً ويخلو به ويناجيه، ويقول: ياشيخ عثان! وكلت بحفظ خنازيرهم فيعذره عثان وأتباعه في ذلك، ويرون أن الله أمره بهذا كما أمر الخضر أن يفعل ما فعل، كما عذر ابن السكران وأمثاله خفراء المشركين التتار.

والجواب لهذا كالجواب لذلك ، يقال له : وكلك الله تعالى بهذا ؟

[ الذي ] أنزل على لسان نبيه الدين أمر أن يوالي المسلمين وأن لا يتخذ اليهود والنصارى أولياء ؛ بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم بما استطعت ، هو أمرك أن تتوكل بحفظ خنازيرهم ؟! فإن قال : هذا ظهر كذبه ، وإن قال : بل هو أمر ألقى فى قلبى لم يكذب ، وقيل له فهذا من أمر الشيطان لا من أمر الرحمن الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله ؛ ولكنه من الأمر الذي كونه وقدره كشرك المشركين به رسله ؛ ولكنه من الأمر الذي كونه وقدره كشرك المشركين الذين قالوا : ( لَوَشَاءَ اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا اللهُه

ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم الكفار من المشركين وأهل الكتاب هم أولياء الله ولا يجب عليهم اتباع الرسول، كالملائكة الموكلة ببني آدم المعقبات.

فقلت لشيخ كان من شيوخهم : محمد أرسل إلى الثقلمين الإنس والجن ولم يرسل إلى الملائكة ، فكل إنسي أو جنى خرج عن الإيمان به فهو عدو لله لاولى لله ؛ بخلاف الملائكة .

ثم يقال له: الملائكة لا يعاونون الكفار على المعاصي ولا على قتال المسلمين؛ وإنما يعاونهم على ذلك الشياطين؛ ولكن الملائكة قد تكون موكلة بخلقهم ورزقهم وكتابة أعمالهم فإن ذلك ليس بمعصية، فهذا الجواب بالفرق بينهم وبين الملائكة من هذين الوجهين.

وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين لا من جنس الملائكة ، وكان هذا الشيخ هو وأبوه من خفراء الكفار وكان والده يقال له : «محمد الخالدي » نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال له الشيخ خالد ، وهم يقولون إنه من الإنس من رجال الغيب .

وحد ثني الثقة عنه أنه كان يقول الأنبياء ضيعوا الطريق ، ولعمري لقد ضيعوا طريق الشياطين : شياطين الإنس والجن ، وهؤلاء المشايخ : الذين يحبون المسلمين ولكن يوالون الشيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم خفراء الكفار ويظنون أنهم من أولياء الله اشتركوا هم وهم فى أصل ضلالة ، وهو : أنهم جعلوا الخوارق الشيطانية من جس الكرامات الرحمانية ، ولم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قال تعالى : ( وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَلُهُ شَيْطَنَا فَهُ وَلَهُ وَيِنْ )

فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذي أنزله وهو الكتاب والسنة ، وعن الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نوراً يهدى به من يشاء من عباده ، وبه يحصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ولم يفرقوا بين آيات الأنبياء ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان ؛ إذ هذا «مذهب الجهمية المجبرة »

وهؤلاء كلهم بشتركون في هذا المذهب فلا يجعلون الله يحب ما أمر به وببغض ما نهى عنه ، بل يجعلون كل ما قدره وقضاه فإنه يحبه

ويرضاه ، فبقي جميع الأمور عندهم سواء ، وانما يتميز بنوع من الخوارق فمن كان له خارق جعلوه من أولياء الله وخضعوا له إما اتباعا له وإما موافقة له ومحبة ، وإما أن يسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه ، إذ كانت قلوبهم لم يبق فيها من الإيمان ما يعرفون به المعروف ويذكرون به المنكر في هذا الموضع .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليـه وســـلم أنه قال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإعان » وفي رواية لمسلم « من جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » ، وميتو الأحياء الذين لا بعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً وفي حــديث حذيفة الذي في صحيح مسلم: « إن الفتنة تعرض على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ، حتى تبقى القـــلوب على قلبين : قلب أبيض مثل الصف لا يضره فتنة ما دامت الساء والأرض، وقلب أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب مــن هواه » .

فهؤلاء العباد الزهاد الذين عبدوا الله بآرائهم وذوقهم ووجدم لا

بالأمر والهي منتهام اتباع أهوائهم ( وَمَنَّأَضَلُ مِمَّوِنَاتُبَعَ هُوَكُ بِغَيْرِ هُدَى يَرِيَاللّهِ ) لاسيا إذا كانت حقيقتهم هي قول « الجهمية المجبرة » فرأوا أن جميع الكائنات اشتركت في المشيئة ولم يميزوا بعضها عن بعض بأن الله يحب هذا ويرضاه وهذا يبغضه ويسخطه ؛ فإن الله يحب المعروف ويبغض المنكر ، فإذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت في قلوبهم نكت سود فسود قلوبهم ، فيكون المعروف ما يهوونه ويحبونه ويجدونه ويذوقونه ، ويكون المنكر ما يهوون بغضه وتنفر عنه قلوبهم كالمشركين الذين كانوا ( عَنِالتَنْكِرَوْمُعْرِضِينَ \* كَانَهُمْ حُمُرُّمُ شَتَيْفِرَةً \* فَرَتْمِن كَالْمُرَدِينَ الذين كانوا ( عَنِالتَنْكِرَوْمُعْرِضِينَ \* كَانَهُمْ حُمُرُّمُ شَتَيْفِرَةً \* فَرَتْمِن كالمُسْركين الذين كانوا ( عَنِالتَنْكِرَوْمُعْرِضِينَ \* كَانَهُمْ حُمُرُّمُ شَتَيْفِرَةً \* فَرَتْمِن كالمُسْركين الذين كانوا ( عَنِالتَنْكِرَوْمُعْرِضِينَ \* كَانَهُمْ حُمُرُّمُ شَتَيْفِرَةً \* فَرَتْمِن كالمُسْركين الذين كانوا ( عَنِالتَافَر وَمُعْرِضِينَ \* كَانَهُمْ حُمُرُّمُ شَتَيْفِرَةً \* فَرَتْمِن كالمُسْركين الذين كانوا ( عَنِالتَافُرة مُعْرِضِينَ \* كَانَهُمْ حُمُرُّمُ شَتَنِفِرَةً \* فَرَتْمِن كالمُولُ والشرع كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الأسد ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قال المصلفي نفروا .

وكان الشيخ إبراهيم بن معضاد يقول \_ لمن رآ م من هـؤلاء كاليونسية والأحمدية \_ يا خنازير ! يا أبناء الخنازير ! ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة ( بَلْيُرِيدُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْقَى صُحُفَا مُّنشَرَةً ) كل منهم يريد أن يحدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا واسطة الرسول ( وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِن حَتَى نُؤَقَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ مِسكانَتُهُ ) وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا أن قول « القدرية الجهمية المجبرة » أعظم مناقضة

لما جاءت به الرسل من قول النفاة ، ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا في زمن السلف ؛ بل كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة قولهم فإنه من جنس قول المشركين المكذبين للرسل ، ومنتهام الشرك وتكذيب الرسل ، وهذا جماع الكفر ، كما أن التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيمان ، ولهذا صاروا مع أهل الكفر المحض من المشركين وأهل الكتاب ، وبسط هذه الأمور له موضع آخر .

والمقصود هنا أن « القدرية المجبرة » من جنس المسركين كما أن « النافية » من جنس المجوس ، وأن المجبرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة في نفس الأمر ، والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة التامة ، وتزعم أنها تثبت الحكمة والعدل ، وفي الحقيقة كلاها ناف للحكمة والعدل والمدل والمشيئة والقدرة ، كما قد بسط في مواضع .

وأولئك يتعلقون بقوله: (لايشَّكُ عَمَّايَفُعَلُ) و (اللَّهُ يَفَعَلُ مَايَشَاءُ)،
وهذا ذكره الله إثباتاً لقدرته لا نفياً لحكمته وعدله؛ بل بين سبحانه أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئاً بل هو قادر على فعل ما يشاء؛ بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: « لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحني إن شئت؛ فإن الله لامكره له، ولكن ليعزم المسألة،

وذلك أنه إنما يقال: افعل كذا إن شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه والله تعالى لا مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء ، فقوله تعالى: ( إِنَّ الله يَعْفَلُما يَشَاء ) و ( يَغْفِرُ بَفَعَل الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله الله على الله الله القدرية النفاة الذين يقولون إنه لم يشأكل ماكان ، بل لا يشاء إلا الطاعة ، ومع هذا فقد شاءها ولم نكن ممن عصاه ، وليس هو قادراً عندم على أن يجعل العبد لا مطيعاً ولا عاصياً .

فهذه الآيات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة، كما أن الآيات التي يحتج بها النفاة التي تدل على أنه حكم عادل لا يظلم مثقال ذرة وأنه لم يخلق الخلق عبثاً ونحو ذلك تدل على فساد قــول المجبرة ، وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين ؛ بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى ، وكلا القولين باطل ، وهذا هو الذي نهى عنـــه النبي صــلي الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وغيره وبعضه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه خرج على أصحابه وهم يتمارون في القدر . هـذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ وهذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ فـكأنما فقى في وجهه حب الرمـان ، فقال : « أَبَهِذَا أَمْرَتُم ؟ أَمْ إِلَى هذا دعيتُم أَن تَضَرَبُوا كَتَابِ الله بعضــه ببعض ؟ » ولهذا قال أحمد في بعض مناظرته لمن صار يضرب الآيات

بعضها ببعض: إنا قد نهينا عن هذا .

فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض .

وهذا حال أهل الأهواء هم مختلفون فى الكتاب، مخالفون للكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، وقد تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك الأقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب: ( وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوَا إِنَّا نَصَدَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَ نَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ عَفَا غُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ) .

فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبقى هنا حق جامع يشتركون فيه ؛ بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا ، كل حزب بما لديهم فرحون وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق الإما وافقوا فيه الرسول ، وهو ما تمسكوا به من شرعه مما أخبر به وما أم به ، وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم : « وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة » وقد تكون تلك البدعة أعظم عندم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي « الأصول العقلية » كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاها يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول عندم مما تلقوه من الشرع ؛ فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعا كالواجبات الشرعة فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعا كالواجبات الشرعة فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعا كالواجبات الشرعة

لكن يقولون أيضا إن الشرع أوجبها ، ولكن لهم فيها تخليط ليس هذا موضعه .

وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث العالم بطريقة الأعراض واستلزامها للاجسام ، وهم ينفون الصفات والقـــدر ، ويسمون ذلك «التوحيد، والعدل».

وجهم بن صفوان وأتباعه م أعظم نفيا منهم فإنهم ينفون الأسماء مع الصفات، وهم رؤوس المجبرة، والأشعرية وافقتهم في الحبر؛ لكن نازعوم نزاعا لفظيا في إثبات الكسب والقدرة عليه، وهم يرون أن هذه الأصول العقلية \_ وهي العلم بما يجب للرب ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال \_ هي أعظم العلوم وأشرفها ، وأنهم برزوا بها على الصحابة، وأن النبي لم يعلمها الصحابة: إما لكونه وكلها إلى استنباط الأمة ، وإما لكون الصحابة كانوا مشغولين عنها بالجهاد، وإما لكونه قال لهم في ذلك ما لم بلغوه ، ولم يشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالجهاد.

وهذه هي « الأصول العقلية » التي يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي تبعا للقاضي أبى بكر وأمثاله ، وهو وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله ، كما ناقض الأشعري وأمثاله أبا على وأبا القاسم .

وكل الأصول العقلية التي ابتدعها هؤلاء وهؤلاء ماطلة في العقل والشرع ، وإن كانت كل واحدة من الطائفتين تعتقد أنها من أعظم الدين ويقدمونها على الأصول الشرعية، فإنهم في ذلك بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية من الخوارق الشيطانية ويفضلونها على العبادات الشرعية ، والعبادات الشرعية هي التي معهم من الإسلام ، وتلك كلها باطلة ، وإن كانت أعظم عندهم من العبادات ، حتى يقولوا: نهاية الصوفي ابتداء الفقيه ، ونهاية الفقيه ابتداء الموله . وكذلك صاحب « منازل السائرين » يذكر في كل باب ثلاث درحات، فالأولى وهي أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهر ، والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق ، والثالثة في الأغلب تخالف؛ لا سيما في « التوحيد » و « الفناء » و « الرجاء » ونحو ذلك ، وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندم مما وافقوا فيمه الرسل، وكثير من العباد بفضل نوافله على أداء الفرائض، وهذا كثير والله أعلم.

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا كثيرا والحمد لله رب العالمين.

# وسئل شبغ الإسلام

## قلس الله روحه(١)

عن طائفة من المتفقرة بدعون أن للقرآن باطناً ، وأن لذلك الباطن باطناً إلى سبعة أبطن ، ويروون فى ذلك حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « للقرآن باطن ، وللباطن باطن إلى سبعة أبطن » ويفسرون القرآن بغير المعروف عن الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء ، ويزعمون أن علياً قال: لو شئت لأوقرت من تفسير فاتحة الكتاب كذا وكذا حمل جمل ، ويقولون : إنما هو من علمنا إذ هو اللدني .

ويقولون كلاماً معناه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص كل قوم بما يصلح لهم ، فإنه أمر قوماً بالإمساك ، وقوماً بالإنفاق ، وقوماً بالكسب ، وقوماً بترك الكسب . ويقولون : إن هذا ذكرته أشياخنا في « العوارف » وغيره من كتب المحققين ، وربما ذكروا أن

<sup>(</sup>١) تسمى : رسالة في علم الباطن والظاهر .

حذيفة كان يعلم أسماء المنافقين خصه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث أبي هريرة « حفظت جرابين » .

ويروون كلاماً عن أبى سعيد الخراز أنه قال: للعارفين خزائن أودعوها علوماً غريبة يتكلمون فيها بلسان الأبدية ، يخبرون عنها بلسان الأزلية ، ويقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن من العلم كهيئة المخزون لا يعلمه إلا العلماء بالله ، فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله ». فهل ما ادعوه صحيحاً أم لا ؟.

فسيدى يبين لنا مقالاتهم ؛ فإن الملوك وقف على كلام لبعض العلماء ذكر فيه أن الواحدي قال : ألف أبو عبد الرحمن السلمي كتابا سماه «حقائق التفسير » إن صح عنه فقد كفر ، ووقفت على هذا الكتاب فوجدت كلام هذه الطائفة منه أو ما شابهه ، فما رأي سيدي في ذلك ؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « للقرآن باطن » الحديث يفسرونه على ما يرونه من أذواقهم ومواجيدهم المردودة شرعا ؟ أفتونا مأجورين .

فأجاب الشيخ \_ رضي الله عنه \_ الحمد لله رب العالمين .

أما الحديث المذكور فمن الأحاديث المختلقة التي لم يروها أحد

من أهل العلم ، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث ؛ ولكن يروى عن الحسن البصري موقوفاً أو مرسلا « أن لكل آية ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً » وقد شاع في كلام كثير من الناس : « علم الظاهر ، وعلم الباطن » ، و « أهل الظاهر ، وأهل الباطن » . ودخل في هذه العبارات حق وباطل .

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ؛ لكن نذكر هنا جملا من ذلك فنقول :

قول الرجل: « الباطن » إما أن يريد عــلم الأمور الباطنة مثل العلم بما فى القلوب من المعارف والأحوال والعلم بالغيوب التى أخبرت بها الرسل، وإما أن يريد به العلم الباطن، أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس، أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو ذلك.

فأما الأول فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق بالظاهر . كأعمال الجوارح ، ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب ، ومنه ما هو علم بالشهادة ، وهو ما يشهده الناس بحواسهم ، ومنه ما يتعلق بالغيب، وهو ما غاب عن إحساسهم .

وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب ، كما قال تعالى: ( الَّمَ \*

ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ \* ٱلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ) والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة ، ويدخل فى ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ، وملائكته والجنة ، والنار ، فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب ؛ فإن وصف الرسالة هو مسن الغيب ، وتفصيل ذلك هو الإيمان بالله وملائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، كما ذكر الله تعالى ذلك فى قوله : ( وَلَكِنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلَيْ عَالَكُنْ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ و

والعلم بأحوال القلوب . \_ كالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة ، والإرادات الصحيحة والفاسدة ، والعلم بمعرفة الله ومحبته ، والإخلاص له وخشيته ، والتوكل عليه ، والرجاء له ، والحب فيه والبغض فيه ، والرضا بحكمه والإنابة إليه ، والعلم بما يحمد ويذم من أخلاق النفوس ، كالسخاء والحياء ، والتواضع والكبر ، والعجب والفخر ، والحيلاء ، وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوه \_ قد يقال : له : « علم الباطن » أي علم بالأمر الباطن ، فالمعلوم هو الباطن ، وأما العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم به ويكتب ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ، وكلام السلف وأنباعهم ، بل غالب آي القرآن هو مدن هذا

العلم ؛ فإن الله أنزل القرآن ( شِفَآءٌ لِمَافِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ) . بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين ؛ فإن اعتقاد القلب أصل لقول اللسان ، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح ، والقلب هو ملك البدن ، كما قال أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ القلب ملك والأعضاء جنوده ، فإذا طاب الملك طابت جنوده ، وإذا خبث الملك خبثت جنوده ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب » .

ومن لم يكن له علم بما يصلح باطنه ويفسده ، ولم يقصد صلاح قلبه بالإيمان ودفع النفاق كان منافقاً إن أظهر الإسلام ؛ فإن الإسلام يظهره المؤمن والمنافق وهو علانية ، والإيمان في القلب ، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الإسلام علانية والإيمان في القلب » وكلام الصحابة والتابعين والأحاديث والآثار في هذا أكثر منها في الإجارة والشفعة والحيض والطهارة بكثير كثير ؛ ولكن هذا العلم ظاهر موجود مقول باللسان ، مصتوب في الكتب ؛ ولكن ولكن من كان بأمور القلب أعلم كان أعلم به وأعلم بمعاني القرآن والحديث .

وعامة الناس يجدون هذه الأمور في أنفسهم ذوقاً ووجداً فتكون

محسوسة لهم بالحس الباطن ؛ لكن الناس في حقائق الإيمان متفاضلون تفاضلا عظيها ، فأهل الطبقة العليا يعلمون حال أهل السفلي مـن غير عكس ، كما أن أهل الجنة في الجنة بنزل الأعلى إلى الأسفل ، ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى ، والعالم يعرف الجاهل ؛ لأنه كان حاهلا والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالماً ؛ فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة وحقائق أنباء الغيب التي أخبرت بها الرسل ما لا يعرف إلا خواص الناس ، فيكون هذا العلم باطناً من جهتين : من جهة كون المعلوم باطناً ، ومن جهة كون العلم باطناً لا يعرفه أكثر الناس. ثم إن هذا الكلام في هذا العلم يدخل فيه من الحق والباطل ما لا يدخــل في غيره ، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق ، وما خالف ذلك فهو باطل كالـكلام في الأمور الظاهرة .

### فهــــل

وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن بعضهم فهذا على نوعين :

« أحدها » باطن يخالف العلم الظاهر . و « الثاني » لا يخالفه .

فأما الأول فباطل ؛ فمن ادعى علماً باطنا أو علماً بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئاً ، إما ملحداً زنديقاً وإما جاهلا ضالا .

وأما الثانى فهو بمنزلة الكلام فى العلم الظاهر قد بكون حقاً ، وقد بكون باطلا فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة مخالفته للظاهر المعلوم ، فإن علم أنه حق قبل ، وإن علم أنه باطل رد وإلا ، أمسك عنه ، وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ، محسن وافقهم من الفلاسفة وغلاة المتصوفة والمتكلمين .

وشر هؤلاء القرامطة فإنها بدعون أن للقرآن والإسلام باطناً يخالف الظاهر؛ فيقولون: « الصلاة » المأمور بها ليست هذه الصلاة ، وأما الخاصة فالصلاة في حقهم أو هذه الصلاة إنما يؤمر بها العامة ، وأما الخاصة فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا ، و « الحيح » السفر إلى معرفة أسرارنا ، و « الحيح » السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين ، ويقولون: إن « الجنة » للخاصة : هي التمتع في الدنيا باللذات ، و « النار » هي التزام الشرائع والدخول تحت أثقالها ، ويقولون: إن « الدابة » التي يخرجها الله للناس هي العالم الناطق بالعلم في كل وقت ، وإن « إسرافيل » الذي ينفخ في الصور هو العالم الذي ينفخ بعامه في القلوب حتى تحيا ، و « جبريل » هو العالم الذي تفيض عنه الموجودات ، و « القلم » هو العقل الأول

الذي تزعم الفلاسفة أنه المبدع الأول ، وأن الكواكب والقمر والشمس التي رآها إبراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود ، وأن الأبهار الأربعة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هي العناصر الأربعة ، وأن الأنبياء التي رآها في الساء هي الكواكب . فآدم هو القمر ، ويوسف هو الزهرة ، وإدريس هو الشمس ، وأمثال هذه الأمور .

وقد دخل في كثير من أقوال هولاء كثير من المتكلمين والمتصوفين ؛ لكن أولئك القرامطة ظاهرم الرفض وباطنهم الكفر المحض ، وعامة الصوفية والمتكلمين ليسوا رافضة يفسقون الصحابة ولا يكفرونهم ؛ لكن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون علياً على أبي بكر ، وفيهم من يفضل علياً في العلم الباطن كطريقة الحربي وأمثاله ، ويدعون أن علياً كان أعلم بالباطن ، وأن هذا العلم أفضل من جهته ، وأبو بكر كان أعلم بالظاهر . وهؤلاء عكس محققي الصوفية وأئمتهم ، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر ، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد .

وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: ( وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِيَ إِمَامِ ثَمْبِينِ ) أَنه على ، ويفسرون قوله تعالى: ( تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) بأنها أبو بكر وعمر، وقوله: ( فَقَائِلُواْ أَبِهَمَ أَلْكُ فَرِ ) أنهم طلحة والزبير،

### و ( ٱلشَّجَرَةُٱلْمَلْعُونَةَ فِٱلْقُرْءَانِ ) بأنها بنو أمية .

وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى : ( ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعُوْنَ ) إنه القلب ، و ( إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْبَقَرَةً ) إنها النفس ، ويقول أولئك هي عائشة ، ويفسرون هم والفلاسفة تكليم موسى بما يفيض عليه من العقل الفعال أو غيره ، ويجعلون ( خلـع النعلين ) ترك الدنيــــا والآخرة ، ويفسرون (الشجرة)التي كلم منها موسى و (الوادي المقدس) ونحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصول المعارف له، وممن سلك ذلك صاحب « مشكاة الأنوار » وأمثاله ، وهي مما أعظم المسلمون إنكاره عليه ، وقالوا أمرضه «الشفاء» ، وقالوا: دخل في بطون الفلاسفة ، ثم ويقول : إنها مكذوبة عليه ، وآخرون يقولون : بل رجع عنها ، وهذا أقرب الأقوال ؛ فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة في مسائل ، وتضليلهم في مسائل أكثر منها ، وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب .

وباطنية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس، وما وعد الناس به فى الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم، لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بها وقد وقع في هذا الباب فى كلام كثير من متأخري الصوفية ما لم يوجد مثله عن أئتهم ومتقدميهم ، كما وقع في كلام كثير من متأخري أهل

الكلام والنظر من ذلك ما لا يوجد عن أئتهم ومتقدميهم .

وأعرف من سلف الأمة ومتقدميها ، حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود واحداً ، كما فعل ابن عربى صاحب الفصوص وأمشاله فإنهم دخلوا من هذا الباب حتى خرجوا من كل عقل ودين ، وهم يدعون مع ذلك أن الشيوخ المتقدمين : كالجنيد بن محمد ، وسهل بن عبد الله التستري ، وإبراهيم الخواص ، وغـــيرهم ماتوا وما عرفوا التوحيــد ، وينكرون على الجنيد وأمثاله إذا ميزوا بين الرب والعبــدكقوله: « التوحيد » إفراد الحدوث عن القدم . ولعمري إن توحيدهم الذي جعلوا فيه وجود المخلوق وجود الخالق هو من أعظم الإلحاد الذي أنكر. المشايخ المهتدون ، وهم عرفوا أنه باطل فأنكروه وحذروا الناس منه ، وأمروهم بالتمييز بين الرب والعبد ، والخالق والمخلوق ، والقديم والمحدث ، وأن التوحيد أن يعلم مباينة الرب لمخلوقاته وامتيازه عنهـا ، وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.

ثم إنهم يدعون أنهم أعلم بالله من المرسلين . وأن الرسل إنحا تستفيد معرفة الله من مشكاتهم ، ويفسرون القرآن بما يوافق باطنهم الباطل ، كقوله : ( مِّمَّا خَطِيۡتَكِنْهِمُ ) فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله ، وقولهم إن العذاب مشتق من العـــذوبة ، ويقــولون : إن

كلام نوح فى حق قومه ثناء عليهم بلسان الذم ، ويفسرون قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمُ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ) بعلم الظاهر ، بل ( خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) فلا يعلمون غيره ، ( وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ ) فلا يسمعون من غيره ولا يرون غيره ، فإنه لا غير له فلا يرون غيره . ويقولون فى قوله : ( وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَاتَعُبُدُوَا إِلَّا إِيَّاهُ ) يرون غيره . ويقولون فى قوله : ( وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَاتَعُبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ) أن معناه قدر ذلك لأنه ليس ثم موجود سواه ، فلا يتصور أن يعبد غيره ، فكل من عبد الأصنام والعجل ما عبد غيره ، لأنه ماثم غير ، وأمثال هذه التأويلات والتفسيرات التى يعلم كل مؤمن وكل يهودي وغيسى وغيسى ونصرانى علماً ضرورياً أنها مخالفة لما جاءت به الرسل ، كموسى وعيسى ومحد صلى الله عليهم أجمعين .

وجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان :

« أحدها » أن يكون المعنى المذكور باطلا ؛ لكونه مخالفاً لما علم ، فهذا هو في نفسه باطل ، فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا ؛ لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضي أنه حق .

و « الثاني » ما كان في نفسه حقاً ، لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك ، فهذا الذي يسمونه «إشارات» ، و « حقائق التفسير » لأبى عبد الرحمن فيه من هذا الباب شيء كثير .

وأما « النوع الأول » فيوجد كثيراً في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول دينهم ، فإن من علم أن السابقين الأولين قد رضي الله عنهم ورضوا عنه ، علم أن كل ما يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل ، ومن أقر بوجوب العلوات الخس على كل أحد ما دام عقله حاضراً ، علم أن من تأول نصاً على سقوط ذلك عن بعضهم فقد افترى ، ومن علم أن الخر والفواحش محرمة على كل أحد ما دام عقله حاضراً علم أن من تأول نصاً يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مفتر .

وأما « النوع الثاني » فهو الذي يشتبه كثيراً على بعض الناس ، فإن المعنى يكون صحيحاً ، لدلالة الكتاب والسنة عليه ، ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه ، وهذان قسان :

« أحدها » أن يقال : إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله ، فمن قال المراد بقوله : ( تَذْبَحُواْبَقَرَةً ) همي النفس ، وبقوله ( اَشْدَآءُ ) أبو بكر ( اَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ ) عمر ( رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) عثمان ( تَرَنَهُمْ رُكَعًا سُجَدًا ) على : فقد كذب على الله إما متعمداً وإما مخطئاً .

و « القسم الثاني » أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس ،

لا من باب دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس، فالذي تسميه الفقهاء قياساً هو الذي تسميه الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل ، كانقسام القياس إلى ذلك ، فمن سمع قول الله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ وَبِالله ، كانقسام القياس إلى ذلك ، فمن سمع قول الله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ الله وَقَالَ : كَا أَن الله وَقَالَ : إنه اللوح المحفوظ أو المصحف ، فقال : كَا أَن الله وَ المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر ، فعانى القرآن لا يمسه إلا بدن طاهر ، فعانى القرآن لا يندوقها إلا القلوب الطاعمة ، وهي قلوب المتقين ، كان هذا معنى صحيحاً واعتباراً صحيحاً ، ولهذا يروى هذا عن طائفة من السلف ؛ قال تعالى : ( الته \* ذَلِكَ ٱلله كَتَبُ لاَريبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ) وقال : وقال : ( هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلمُتَقِينَ ) وقال ذلك .

وكذلك من قال: « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا جنب » فاعتبر بذلك أن القلب لا يدخله حقائق الإيمان ، إذا كان فيه ما بنجسه من الكبر والحسد فقد أصاب ، قال تعالى: ( أَوْلَكَيِكَ اللَّذِينَ لَمُيُرِدِاللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ) وقال تعالى: ( سَأَصُرِفُ عَنْ اَيْتِي اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبِهُمْ ) وقال تعالى: ( سَأَصُرِفُ عَنْ اَيْتِي اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ أَن يُطَهِّرُ وَالْكَبِي اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فَالْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ اَيْةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ الرُّشُدِلا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ) وأمثال ذلك . يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ) وأمثال ذلك .

و «كتاب حقائق التفسير » لأبى عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع : « أحدها » نقول ضعيفة عمن نقلت عنه مثل أكثر ما نقله عـن جعفر الصادق ، فإن أكثره باطل عنه ، وعامتها فيه من موقوف أبى عبد الرحمن ، وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبى عبد الرحمن ، حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول حدثنا من أصل سماعه .

و « الثاني » أن بكون المنقول صحيحاً ، لكن الناقل أخطأ فيا قال .

و «الثالث» نقول صحيحة عن قائل مصيب. فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل ، وحجته داحضة ، وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأ ، وإن ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حقاً وقد يكون باطلا .

وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث ، وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ، ملحد في آيات الله ، محرف للكلم عن مواضعه ، وهـذا فتح لباب الزندقة والإلحاد ، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام .

وأما ما يروى عن بعضهم من الكلام المجمل مثل قول بعضهم : لو

شئت لأوقرت من تفسير فاتحة الكتاب إلخ. فهذا إذا صح عمن نقل عنه كعلي وغيره لم يكن فيه دلالة على الباطن المخالف للظاهر ؛ بل يكون هذا من الباطن الصحيح الموافق للظاهر الصحيح . وقد تقدم أن الباطن إذا أريد به مالا يخالف الظاهر المعلوم فقد يكون حقاً ، وقد يكون باطلاً ؛ ولكن ينبغي أن يعرف أنه قد كذب على على وأهل بيته ؛ لا سيا على جعفر الصادق ما لم يكذب على غيره من الصحابة ، على الإسماعيلية والنصيرية بضيفون مذهبهم إليه وكذلك المعتزلة .

وكذلك فرقة التصوف يقولون : إن الحسن البصري صحبه ، وإنــه دخل المسجد فرأى الحسن يقص مع القصاص، فقال: ماصلاح الدين؟ قال الورع . قال : فما فساده ؟ قال الطمع ، فأقره وأخرج غـيره ؛ وقد انفق أهل المعرفة بالمنقولات أن الحسن لم يصحب علياً ، ولم يأخذ عنه شيئًا ، وإنما أخذ عن أصحابه كالأحنف بن قيس ، وقيس بن سعد ابن عباد وأمثالها ، ولم يقص الحسن في زمن علي ؛ بل ولا في زمن معاوية ؛ وإنما قص بعد ذلك ، وقد كانوا في زمن علي يكذبون عليه حتى كان الناس يسألونه ، كما ثبت في الصحيحين « أنه قيل له : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب تقرؤونه ؟ فقال : لا والذي فلق الحية ، ورأ النسمة ، إلا هذه الصحيفة . وفيهــــا أسنان الإبل ، وفكاك الأسير ، وألا يقتل مسلم بكافر » وفي لفظ : « هل عهد إليكم

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا لم يعهده إلى الناس؟ فقـــال: لا » وفى لفظ: « إلا فها يؤتيه الله عبداً في كتابه ».

وأما « العلم اللدي » فلا ريب أن الله يفتح عـلى قلوب أوليائــه المتقين ، وعباده الصالحين ، بسبب طهارة قلوبهـم مما يكرهه ، واتباعهم ما يحبه ، ما لا يفتح به على غيرهم . وهذا كما قال علي : إلا فها يؤتيه الله عبداً في كتابه ، وفي الأثر : « من عمل بما علم ورثه الله عــــلم مالم يعلم » وقد دل القرآن على ذلك في غير موضع ، كقوله : ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا \* وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِن لَّدُنَّا أَجُرًّا عَظِيمًا \* وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ) فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله صراطا مستقيا، وقال تعالى: (يَهْدِيبِدِٱللَّهُ مَن ٱتَّـبَعَ رِضُوَانَكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ) وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْأَزَادَهُمْ هُدًى ۗ وَءَانَكُهُمْ تَقُونَهُمْ ) وقال: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْكَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَكُهُمْ هُدًى ﴾ وقال تعالى: ( ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدِّى لِلْمُنَقِينَ ) وقال تعالى: ( هَنذَابَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ) وقال تعالى : (هَنذَا بَصَ إِرْمِن زَّيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُ أُلِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) •

وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهدى ، كقوله: ( فَلَمَّا زَاغُوا اللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَنُقَلِّبُ أَفْهِدَ تَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُمَالَةً يُؤْمِنُواْ بِهِ عِ أَوَّلَ مَنَّ وَوَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ) أي : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بها ، ونقلب أفشدتهم أي يتركون الإيمان ، ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة ، أي ما يدريكم أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ .

ومن فهم معنى الآبة عرف خطأ من قال ( أن ) بمعنى لعل ، واستشكل قراءة الفتسع ؛ بل بعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر ، وهذا باب واسع . والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام طرفان ووسط .

فقوم يزعمون أن مجرد الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس توجب حصول العلم بلا سبب آخر .

وقوم يقولون : لا أثر لذلك بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية .

وأما الوسط: فهو أن ذلك من أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم ؛ بل هو شرط فى حصول كثير من العلم ، وليس هو وحده كافياً ؛ بل لابد من أمر آخر إما العلم بالدليل فيما لا بعلم إلا به ،

وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم الضرورية .

وأما العلم النافع الذي تحصل به النجاة من النار ، وبسعد به العباد، فلا يحصل إلا باتباع الكتب التي جاءت بها الرسل ، قال تعالى: ( فَإِمَّا يَأْلِينَ حَكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَعَن يَأْلِينَ حَكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَعَن يَأْلِينَ حَكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُو وَلا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَضَعَن فِي اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ وقال تعالى : السُرفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ ) الله تعالى :

( وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ رَشَيْطَانًا فَهُ وَلَهُ وَيِنُ )

فمن ظن أن الهدى والإيمان يحصل بمجرد طريق العلم مع عــدم العمل به، أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم فقد ضل .

وأضل منها من سلك في العلم والمعرفة طريق أهل الفلسفة والكلام بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة ، ولا العمل بموجب العلم ، أو سلك في العمل والزهد طريق أهل الفلسفة والتصوف بدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة ولا اعتبار العمل بالعلم ، فأعرض هؤلاء عن العلم والشرع ، وأعرض أولئك عن العمل والشرع ، فضل كل منها من هذين الوجهين ، وتباينوا تبايناً عظيا ، حتى أشبه هؤلاء اليهود المغضوب عليهم وأشبه هؤلاء النصارى الضالين ؛ بل صار منها من هو شرعليم وأشبه هؤلاء النصارى الضالين ؛ بل صار منها من هو شر

من اليهــود والنصارى ، كالقرامطــة والاتحـــادية وأمثالهـــم من الملاحدة الفلاسفة .

#### فص\_\_\_ل

إن أراد به أن الأعمال المسروعة يختلف الناس فيها بحسب اختلاف أحوالهم فهذا لاريب فيه ، فإنه ليس ما يؤمر به الفقير كما يؤمر به الغنى ، ولا ما يؤمر به المريض كما يؤمر به الصحيح ، ولا ما يؤمر به عند المصائب هو ما يؤمر به عند النعم ، ولا ما تؤمر به الحائض كما تؤمر به الطاهرة ، ولا ما تؤمر به الأعمة كالذي تؤمر به الرعية ، فأمر الله لعباده قد يتنوع بتنوع أحوالهم ، كما قد يشتركون في أصل الإيمان بالله وتوحيده ، والإيمان بكتبه ورسله .

وإن أراد به أن الشريعة في نفسها تختلف ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب زيداً بخطاب بناقض ماخاطب به عمراً ، أو أظهر لهذا شيئاً بناقض ما أظهره لهذا ، كما يرويه الكذابون « أن عائشة سألته

هل رأيت ربك ؟ فقال : لا. وسأله أبو بكر فقال : نعم » . « وأنه أجاب عن مسألة واحدة بجوابين متناقضين لاختلاف حال السائلين » فهذا من كلام الكذابين المفترين ؛ بل هو من كلام الملاحدة المنافقين ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » ، والحديث في سنن أبى داود وغيره ، وكان عام الفتح قد أهدر دم جماعة منهم ابن أبى سرح ، فجاء به عثمان ليبابع النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاً ثم بابعه ، ثم قال : « أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلي وقد أعرضت عن هذا فيقتله ؟ » فقال بعضهم : هلا أومضت إلى يا رسول الله ؟ فقال : « ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » وهذا مبالغة في استواء ظاهره وباطنه وسره وعلانيته ، وأنه لا يبطن خلاف ما يظهر على عادة المكارين المنافقين .

ولا ربب أن القرامطة وأمثالهم من الفلاسفة بقولون: إنه أظهر خلاف ما أبطن ، وأنه خاطب العامة بأمور أراد بهما خلاف ما أفهمهم لأجل مصلحتهم ؛ إذ كان لا يمكنه صلاحهم إلا بهذا الطريق ، وقد زعم ذلك ابن سينا وأصحاب « رسائل إخوان الصفا » وأمثالهم من الفلاسفة والقرامطة الباطنية ؛ فإن ابن سينا كان هو وأهل بيته من أنباع الحاكم القرمطي العبيدي ، الذي كان بمصر .

وقول هؤلاء كما أنه من أكفر الأقوال فجهلهم من أعظم الجهل،

وذلك أنه إذا كان الأمركذلك فلا بد أن يعلمه أهل العقل والذكاء من الناس ، وإذا علموه امتنع في العادة تواطؤهم على كتمانه كما يمتنع تواطؤهم على الكذب، فإنه كما يمتنع في العادة تواطؤ الجميع عــلي الـكذب يمتنع تواطؤهم على كتان ماتنوفر الهمم والدواعي عــلى بيانـــه و ذكر. لا سيها مثل معرفة هذه الأمور العظيمة ، التي معرفتها والتكلم بها من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي عليه ، ألا ترى أن الباطنية ونحـــوهم أبطنوا خلاف ما أظهروه للناس ، وسعوا في ذلك بكل طريق ، وتواطأوا عليــه ما شاء الله . حتى التبس أمرج على كثير من أتباعهم . ثم إنهم مع ذلك اطلع على حقيقة أمرج جميع أذكياء الناس من موافقيهم ومخالفيهم، وصنفوا الـكتب فى كشف أسرارهم ورفع أستارهم ، ولم يكن لهـم فى الباطن حرمة عند من عرف باطنهم ، ولا ثقة بما يخبرون بــ ، ولا التزام طاعة لما يأمرون ، وكذلك من فيه نوع من هذا الجنس.

فن سلك هذه السبيل لم يبق لمن علم أمره ثقة بما يخبر به ، وبما يأمر به ، وحينئذ فينتقض عليه جميع ما خاطب به الناس ، فإنه ما من خطاب يخاطبهم به إلا ويجوزون عليه أن يكون أراد به غير ما أظهره لهم ، فلا يثقون بأخباره وأوامره ، فيختل عليه الأمر كله فيكون مقصوده صلاحهم ، فيعود ذلك بالفساد العظيم ؛ بل كل من وافقه فلا بد أن يظهر خلاف ما أبطن ، كاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة بد أن يظهر خلاف ما أبطن ، كاتباع من سلك هذه السبيل من القرامطة

الباطنية وغيرهم لا تجد أحداً من موافقيهم إلا ولا بد أن يبين أن ظاهره خلاف باطنه ، ويحصل لهم بذلك من كشف الأسرار وهتك الأستار ما يصيرون به من شرار الكفار .

وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهر فياما أن يكون العلم بهذا الاختلاف ممكناً لغيرهم وإما أن لا يكون ، فيان لم يكن ممكناً كان مدعى ذلك كذابا مفتريا ؛ فبطل قول هؤلاء الملاحدة الفلاسفة والقرامطة وأمثالهم ، وإن كان العلم بذلك ممكناً علم بعض الناس مخالفة الباطن للظاهر ، وليس لمن يعلم ذلك حد محدود ؛ بل إذا علمه هذا علمه هذا وعلمه هذا فيشيع هذا ويظهر ؛ ولهذا كان من اعتقد هذا في الأنبياء كهؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم معرضين عن حقيقة خبره وأمره ، لا يعتقدون باطن ما أخبر به ، ولا ما أمر ؛ بل يظهر عليه من مخالفة أمره والإعراض عن خبره ما يظهر لكل أحد ، ولا تجد في أهل الإيمان من يحسن بهم الظن ؛ بل يظهر فسقهم ونفاقهم لعوام المؤمنين فضلا عن خواصهم .

وأيضاً فمن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنه ، والعلم بذلك يوجب الانحلال فى الباطن ، ومن علم حال خاصة النبى صلى الله عليه وسلم — كأبي بكر وعمر وغيرها من السابقين الأولين — علم أنهم كانوا أعظم الناس تصديقاً لباطن أمر خبره وظـاهره ، وطاعتهم

له في سرهم وعلانيتهم ، ولم يكن أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه لهم ودلهم عليه ، وأرشدهم إليه ، ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئاً من نصوصه على خلاف مادل عليه ، لا فيا أخبر به الله عن أسمائه وصفاته ، ولا فيا أخبر به عما بعد الموت ، وأن ما ظهر من هذا ما ظهر إلا ممن هو عند الأمة من أهدل النفاق والاتحاد ، كالقرامطة والفلاسفة والجهمية نفاة حقائق الأسماء والصفات .

ومن تمام هذا أن تعلم أن النبي صلى الله عليــه وســـلم لم يخص أحداً من أصحابه بخطاب في علم الدين قصد كتمانه عن غيره ، ولكن كان قـــد يسأل الرجـــل عن المسألة الـــتى لا يمكن جوابهـا ؛ فيجيبه بما ينفعه كالأعرابي الذي سأله من الساعة ، والساعة لا يعلم متى هي ؟ فقال : « ما أعددت لها ؟ فقال ما أعددت لها من كثير عمل ؛ ولكني أحب الله ورسوله ، فقال : المرء مع من أحب » فأجابه بالمقصود من علمه بالساعة ، ولم يكن يخاطب أصحابه بخطاب لا يفهمونه ؛ بــل كان بعضهم أكمل فها لكلامه من بعض ، كما في الصحيحــين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن عبداً خير. الله بين الدنيا والآخرة ، فاختار ذلك العبد ماعند الله ؛ فبكي أبو بكر وقال : بل نفديك بأنفسنا وأموالنا يارسول الله ، فجمل الناس يعجبون

أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير وكان أبو بكر أعلمنا به » فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبداً مطلقاً لم يعينه ، ولا في لفظه ما يدل عليه ؛ لكن أبو بكر لكال معرفته بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه هو ذلك العبد ، فلم يخص عنهم بباطن يخالف الظاهر ؛ بل يوافقه ولا يخالف مفهوم لفظه ومعناه .

وأما ما يرويه بعض الكذابين عن عمر أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينها » فهذا من أظهر الأكاذيب المختلقة لم يروه أحد من علماء المسلمين في شيء من كتب أهل العلم، وهو من أظهر الكذب، فإن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر، وهو المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، وهو أفضل المخاطبين المحدثين من هذه الأمة، فإذا كان هو حاضراً يسمع أفضل المخاطبين المحدثين من هذه الأمة، فإذا كان هو حاضراً يسمع الألفاظ ولم يفهم الكلام كالزنجي، فهل يتصور أن يكون غيره أفهم من المعانى هي نلك المعانى بمجرد الدعوى التي لو كانت مجردة لم تقبل، من المعانى هي نلك المعانى بمجرد الدعوى التي لو كانت مجردة الم تقبل، فكيف إذا قامت البينة على كذب مدعيها ؟

وأما حديث حذيفة : فقد ثبت في الصحيح : « أن حذيفة كان

بعلم السر الذي لا يعلمه غيره » وكان ذلك ما أسره إليه النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك من أعيان المنافقين ، فإنه روى أن جماعة من المنافقين أرادوا أن يحلوا حزام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ليسقط عن بعيره فيموت ، وأنه أوحى إليه بذلك ، وكان حذيفة قريباً منه فأسر إليه أسماءهم .

ويقال إن عمر لم بكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة ، وهذا ليس فيه شيء من حقائق الدين ، ولا من الباطن الذي يخالف الظاهر ، فإن الله قد ذكر في كتابه من صفات المنافقين وأخبارهم ما ذكره ، حتى أن سورة « براءة » سميت الفاضحة لكونها فضحت المنافقين ، وسميت المبعثرة وغير ذلك من الأشماء ، لكن القرآن لم يذكر فلاناً وفلاناً ، فإذا عرف بعض الناس أن فلاناً وفلاناً من المؤمنين الموصوفين كان ذلك بمنزلة تعريفه أن فلاناً وفلاناً من المؤمنين الموعودين بالجنة ، فإخباره صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر وغيرها في الجنة ، كإخباره أن أولئك منافقون ، وهذا إذا كان من العلم الباطن فهو من الباطن الموافق للظاهر المحقق له المطابق له .

ونظيره في « الأمر » ما يسمى « تحقيق المناط » وهو أن يكون الشارع قد علق الحكم بوصف ، فنعلم ثبوت في حق المعين كأمره باستشهاد ذوي عدل ، ولم يعين فلاناً وفلاناً ، فإذا علمنا أن هذا ذو

عدل كنا قد علمنا أن هذا المعين موصوف بالعدل المذكور في القرآن وكذلك لما حرم الله المخر والميسر؛ فإذا علمنا أن هذا الشراب المصنوع من الذرة والعسل خمراً علمنا أنه داخل في هذا النص، فعلمنا بأعيان المؤمنين وأعيان المنافقين هو من هذا الباب، وهذا هو من تأويل القرآن.

وهذا على الإطلاق لا يعلمه إلا الله ، فإن الله يعلم كل مؤمن وكل منافق ، ومقادير إيمانهم ونفاقهم وما يختم لهم .

وأما الرسول فقد قال تعالى: ( وَمِمَّنْ حَوْلَكُو مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَاتَعْلَمُ اللَّهِ أَعْنَى نَعْلَمُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ عَلَى النِّفَاقِ لَاتَعْلَمُ اللَّهُ عَنْ نَعْلَمُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى الله على عباده على الله على من عباده على ما يشاء من ذلك .

وأما حديث أبى هريرة فهو حديث صحيح ، قال : «حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين ، فأما أحدها فبثنته فيكم وأما الآخر فلو بثنته لقطعتم هذا البلعوم » . ولكن ليس فى هذا من الباطن الذي يخالف الظاهر شيء ؛ بل ولا فيه من حقائق الدين وإنما كان فى ذلك الجراب الخبر عما سيكون من الملاحم والفتن ، فالملاحم الحروب التى بين المسلمين والكفار ، والفتن ما يكون بين المسلمين ،

ولهذا قال عبد الله بن عمر : لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو هريرة ، وإظهار مثل هذا مما تكرهه الملوك ، وأعوانهم لما فيه من الإخبار بتغير دولهم .

ومما يبين هذا أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر ، فليس هو من السابقين الأولين ، ولا من أهل بيعة الرضوان ، وغيره من الصحابة أعلم بحقائق الدين منه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه وغيره بالحديث فيسمعونه كلهم ، ولكن كان أبو هريرة أحفظهم للحديث ببركة حصلت له من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم ذات يوم حديثا فقال : « أيكم يبسط ثوبه فلا ينسى شيئاً سمعه ففعل ذلك أبو هريرة » وقد روي « أنه كان يجزئ الليل ثلاثة أجزاء : ثلثاً يصلي ، وثلثاً ينام ، وثلثاً يدرس الحديث » ولم ينقل أحد قط عن أبي هريرة حديثاً يوافق الباطنية ، ولا حديثاً ولم ينقل أحد قط عن أبي هريرة حديثاً يوافق الباطنية ، ولا حديثاً يخالف الظاهر المعلوم من الدين .

ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيء من هذا لم يكن بد أن ينقل عنه أحد شيئاً منه ، بل النقول المتواترة عنه كلها تصدق ما ظهر من الدين ، وقد روى من أحاديث صفات الله وصفات اليوم الآخر وتحقيق العبادات ما يوافق أصول أهل الإيمان ، ويخالف قول أهل البهتان .

وأما ما يروى عن أبى سعيد الخراز وأمثاله فى هـذا الباب، وما يذكره أبو طالب في كتابه وغيره، وكلام بعض المشايخ الذي يظن أنه يقول بباطن يخالف الظاهر، وما يوجد من ذلك في كلام أبى عامد الغزالي أو غيره.

فالجواب عن هذا كله أن يقال : ما علم من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن قائل معصوم ، وما عارض ذلك فإما أن يكون نقلاعن غير مصدق أو قولا لغير معصوم ، فإن كثيراً مما ينقل عن هؤلاء كذب عليهم ، والصدق من ذلك فيه ما أصابوا فيه تارة وأخطأوا فيه أخرى ، وأكثر عباراتهم الثابتة ألفاظ مجملة متشابهة ، لو كانت من ألفاظ المعصوم لم تعارض الحكم المعلوم ، فكيف إذا كانت من قول غير المعصوم .

وقد جمع أبو الفضل الفلكي كتاباً من كالام أبى يزيد البسطامى سماه « النور من كلام طيفور » فيه شيء كثير لا ربب أنه كذب على أبى يزيد البسطامي ، وفيه أشياء من غلط أبى يزيد \_ رحمة الله عليه \_ وفيه أشياء من كلام أبي يزيد ، وكل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن قيل له عن أبي يزيد أو غيره من المشايخ: أنه قال لمريديه

إن تركتم أحداً من أمـة محمد يدخل النار فأنا منكم بريء ، فعـارضه الآخر وقال : قلت لمريدي إن تركتم أحداً من أمة محمد يدخل النار فأنا منكم بريء ؛ فصدق هذا النقل عنه ثم جعل هذا المصدق لهـذا عن أبى يزيد أو غيره يستحسنه ويستعظم حاله ، فقـد دل على عظيم جهله أو نفاقه ، فإنه إن كان قد علم ما أخبر به الرسول مـن دخول من يدخل النار من أهل الكبائر ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يشفع فيهم بعد أن تطلب الشفاعـة من الرسل الكبـار: كنوح وإبراهيم ، وموسى وعيسى ، فيمتنعون ويعتذرون .ثم صدق أن مريدي أبى يزيد أو غيره يمنعون أحداً من الأمة من دخول النـار ، أو يخرجون هم كل من دخلها كان ذلك كفراً منه بما أخبر به الصادق المصدوق بحكاية منقولة كذب ناقلها ، أو أخطأ قائلها ، إن لم يكن تعمد الكذب ، وإن كان لا يعلم ما أخبر به الرسول كان مـن أجهل الناس بأصول الإيمان.

فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة ، وأن يجتهد فى أن يعرف ما أخبر به الرسول وأمر به علماً يقينياً ؛ وحينئذ فلا يدع الحمكم المعلوم للمشتبه الحجهول ، فإن مثال ذلك مثل من كان سائراً إلى مكة فى طريق معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة إذا سلمها فعدل عنها إلى طريق مجهولة لا يعرفها ولا يعرف منتهاها ، وهذا مثال من عدل

عن الكتاب والسنة إلى كلام من لا يدري هل يوافق الـكتاب والسنة أو نخالف ذلك .

وأما من عارض الكتاب والسنة بما يخالف ذلك فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق المعروفة إلى مكة ، فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة ، فإن هذا حال من ترك المعلوم من الكتاب والسنة ، إلى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائناً من كان ، فإن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رأبت في هذا الباب من عجائب الأمور ما لا يحصيه إلا العليم بذات الصدور .

وأما الحديث المأثور: « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله ، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله » فهذا قد رواه أبو إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام في كتابه الذي سماه « الفاروق بين المثبتة والمعطلة » وذكر فيه أحاديث الصفات صحيحها وغريبها ، ومسندها ومرسلها ، وموقوفها . وذكره أيضاً أبو حامد الغزالي في كتبه . ثم هذا يفسره بما يناسب أقواله التي يميل فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوه .

وذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحيى بن عمار أنه كان يقول:

المراد بذلك أحاديث الصفات ؛ فكان يفسر ذلك بما يناقض قول أبى حامد من أقوال أهل الإثبات . والحديث ليس إسناده ثابتاً باتفاق أهل المعرفة ، ولم يرو في أمهات كتب الحديث المعتمدة ، فلا يحتاج إلى الحكلام فى تفسيره ، وإذا قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كلام مجمل ليس فيه تعيين لقول معين ، فحينئذ فما من مدع يدعي أن المراد قوله إلا كان لخصمه أن يقول نظير ذلك ،

ولا ربب أن قول يحيى بن عمار وأبي إسماعيل الأنصاري ونحوها من أهل الإثبات أقرب من قول النفاة إن هذا العلم هو من علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق وعلم الصحابة .

ومن المعلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ، بخلاف مذهب المثبتة ، فإن القرآن والحديث والآثار عن الصحابة مملوءة به ، فكيف يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على علم لم ينقله عنه أحد ، ويترك حمله على العلم المنقول عنه وعن أصحابه ؟! .

وكذلك ما ذكره البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله » قد حمله أبو الوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله على علوم الباطنية

الفلاسفة نفاة الصفات ، وهذا تحريف ظاهر ، فإن قول على: أتحبون أن يكذب الله ورسوله دليل على أن ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقوال النفاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل فيها مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً لا صحيحاً ولاضعيفاً ، فكيف يكذب الله ورسوله في شيء لم ينقله أحد عن الله ورسوله ؟ بخلاف ما رواه أهل الإثبات من أحاديث صفات الرب وملائكته ، وجنته وناره ، فإن هذا كثير مشهور قد لا تحتمله عقول بعض الناس ، فإذا حدث به خيف أن يكذب الله ورسوله .

ومن هذا الباب قول عبد الله بن مسعود: « ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم » وابن مسعود فيا يقول ذاكراً أو آمراً من أعظم الناس إثباتاً للصفات ، وأرواهم لأحاديثها ، وأصحابه من أجل التابعين وأبلغهم في هذا الباب ، وكذلك أصحاب ابن عباس ، فكل من كان من الصحابة أعلم كان إثباته وإثبات أصحابه أبلغ ، فعلم أن الصحابة لم يكونوا يبطنون خلاف ما يظهرون ، ولا يظهرون الأمر ويبطنون النفي ، ولا يظهرون الأمر ويبطنون المتناعه ؛ بل هم أقوم الناس بتصديق الرسول فيا أخبر وطاعته فيا أم .

وهذا باب واسع دخل فيه من الأمور ما لا يتسع هــذا الموضع

لتفصيله ، ولكن نعلم جماع الأمر أن كل قول وعمل فلا بد له مـن ظاهر وباطن . فظاهر القول لفظ اللسان ، وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان ، وظاهر العمل حركات الأبدان ، وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان .

فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك وكان من أهل الخسران ؛ بل كان في الدرك الأسفل من النار ، قال تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ \* يُحَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ )

الآيات. فإن الله أنزل في أول سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين. وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. وقال تعالى: (إِذَاجَآءَكَٱلمُننفِقُونَقَالُواْنَشَهَدُإِنَّكَلَرَسُولُٱللَّهِ وَاللَّهُ وَا

والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك ، وهم شر من المنافقين ، فإن المنافقين نوعان : نوع يظهر الإيمان ويبطن الكفر ، ولا يدعى أن الباطن الذي يبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان . والملاحدة تدعى أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان ،

وأن الأنبياء والأولياء مم من جنسهم يبطنون ما يبطنونه مما هو كفر وتعطيل ، فهم يجمعون بين أبطان الكفر وبين دعوام أن ذلك الباطن هو الإيمان عند أهل العرفان ، فلا يظهرون للمستجيب لهم أن باطنه طعن في الرسول والمؤمنين ، وتكذيب له ؛ بل يجعلون ذلك من كال الرسول وتمام حاله ، وأن الذي فعله هو الغابة في الكمال ، وأنه لا يفعله إلا أكمل الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة ، وعمارة العالم على الطربقة الفاضلة ، وهذا قد يظنه طوائف حقاً باطناً وظاهراً فيؤول أمرهم إلى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة الإيمان ، وقد علم بالاضطرار أن النفاق ضد الإيمان .

ولهذا كان أعظم الأبواب التى يدخلون منها باب التشيع والرفض؛ لأن الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول وهم يجعلون التقية من أصول دينهم ، ويكذبون على أهل البيت كذباً لا يحصيه إلا الله ، حتى يرووا عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي . و « التقية » هي شعار النفاق ؛ فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، وهذا حقيقة النفاق .

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم صار كل ما ينقله الناقلون عن على أو غيره من أهل البيت مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة يقولون: هذا قالوه على سبيل التقية ، ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة الباطنية

الفلاسفة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوم ؛ فجعلوا ما يقوله الرسول هو من هذا الباب أظهر به خلاف ما أبطن ، وأسر به خلاف ما أعلن ، فكان حقيقة قولهم أن الرسول هو إمام المنافقين ، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ، المبين للناس ما نزل إليهم ، المبلغ لرسالة ربه ، المخاطب لهم بلسان عربي مبين . قال تعالى : ﴿ وَمَاۤأَرْسَلْنَا مِنرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلِيْ بَيْنَ لَهُمْ ) وقال تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْيَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلْ مِن مُّذَّكِرِ ﴾ وقال تعالى: ( فَإِنَّمَايِسَـرْنِكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمًا لُّدَّا) وقال تعالى: ( لِسَائُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَلْذَا لِسَانٌ عَكَرِبُ ثُمِينٌ ) وقال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرِلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) وقال تعالى : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ \* فَإِذَا قَرْأَنَهُ فَٱلْبَعْ قُرْءَانَهُ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ) وقال تعالى : ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا مَا يَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ) وقال تعالى : ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَآ ) وقال تعالى : ( فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ )

وقالت الرسل ( رَبُنَايَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ \* وَمَاعَلَيْنَا إِلَا ٱلْبَلَغُ الْمُرْسَلُونَ \* وَمَاعَلَيْنَا إِلَا ٱلْبَلَغُ الْمُرْسَلُونَ \* وَمَاعَلَيْنَا إِلَا ٱلْبَلَغُ الْمُرِيثُ ) وقال : ( قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَلْمِيثُ ) وَعَلَيْحُمُ مَّا خُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَدُواً وَمَاعَلَى ٱلرَّمُولِ إِلَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُرِيثُ ) وَعَلَيْحُهُ مَا خُمِّلْتُ مُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ مَدُواً وَمَاعَلَى ٱلرَّمُولِ إِلَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُرِيثُ )

وقال تعالى: ( وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَاإِن تَوَلَيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَكُ عُلَىٰ الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكٌ الْبَكُ ٱلْمُبِينُ ) وقال تعالى : ( يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكٌ وَلَيْكُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ مُنَا وَلَحُوهُ وَإِن لَمْ تَقْعَلُ فَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مما يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين ، يقـــال : بان الشيء وأبان واستبان وتبين وبين كلها أفعال لازمة . وقد يقـــال : أبان غيره وبينه وتبينه واستبانه .

ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم ؛ بل قد أخذ الله على أهل العلم الميثاق بأن يبينوا العلم ولا يكتموه ، وذم كاتميه فقال تعلى : ( وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيئَنَى الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّ أُنَّهُ رِلِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَ)
وقال تعالى : ( وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَهُ مِن اللّهِ ) وقال تعالى : ( إِنَّ النّي فِي الْكِنْ فِي وقال تعالى : ( إِنَّ النّي فِي الْكِنْ فِي وقال تعالى : ( إِنَّ النَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْمِينَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ ابْعَدِ مَا بَيْنَتُ لِلنّاسِ فِي الْكِنْ فِي الْكَتَابِ ، فَكِيف يحون قد لعن الْوق مَا أَنْ لِنَاسِ فِي الكتاب ، فكيف يحون قد بينه للناس في الكتاب ، فكيف يحون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق وأخفاه ، وأظهر خلاف ما أبطن ؟ للناس وهو قد كتم الحق وأخفاه ، وأظهر خلاف ما أبطن ؟ فلو سكت عن بيان الحق كان كاتما ، ومن نسب الأنبياء إلى الكذب فلو سكت عن بيان الحق كان كاتما ، ومن نسب الأنبياء إلى الكذب والشّهم أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبهم والشّهم أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبهم والشّهم أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبهم والمُعْمِدِينَ وأخبهم أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبهم والشّهم أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبهم والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمَعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَالُونُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمَعْمَدُ والمُعْمَالِيَا والمَعْمَدُ والمُعْمَدُ والمَعْمَدُ والمَعْمَدُ والمُعْمَدُ والمَعْمَدُ والمَعْمَدُ والمَعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمُعْمَدُ والمَعْمَدُ والمَعْمَدُ والمُعْمَدُ والمَعْمَانُ والمَعْمَدُ والمُعْمَدُ و

وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والنظر ممين سلك طريق

وأبينهم تناقضا .

بعض الصوفية والفقراء ، وبعض أهل الكلام والفلسفة ، يسلك مسلك الباطنية في بعض الأمور لا في جميعها ، حتى يرى بعضهم سقوط الصلاة عن بعض الخواص ، أو حل الخر وغيرها من المحرمات لهم ، أو أن لبعضهم طريقا إلى الله عن وجل غير متابعة الرسول .

وقد يحتسب بعضهم بقصة موسى والخضر ، ويظنون أن الخضر خرج عن الشريعة ؛ فيجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له من الخروج عن الشريعة ، وهم في هذا ضالون من وجهين :

« أحدها » أن الخضر لم يخرج عن الشريعة ؛ بل الذي فعله كان جائزاً فى شريعة موسى ؛ ولهذا لما بين له الأسباب أقره على ذلك ، ولو لم يكن جائزاً لما أقره ، ولكن لم يكن موسى يعلم الأسباب التى بها أبيحت تلك [ فظن أن الخضر ] كالملك الظالم ، فذكر ذلك له الخضر .

و « الثانى » أن الخضر لم يكن من أمة موسى ، ولا كان يجب عليه متابعته ؛ بل قال له : إنى على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه ، وأنت على علم من علم الله علم الله علم علم الله علم من علم الله علم علم الله لا أعلمه . وذلك أن دعوة موسى لم تكن عامة ، فإن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة ، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة ؛ بل بعث إلى الإنس والجن باطنا وظاهراً ؛ فليس لأحد أن يخرج عن طاعته ومتابعته ، لا في الباطن ولا

في الظاهر ؛ لا من الحواص ولا من العوام .

ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على الأنبياء ، وقد يجعلون الحضر من هؤلاء ، وهذا خلاف ما أجمع عليه مشايخ الطريق المقتدى بهم ، دع عنك سائر أئمة الدين وعلماء المسلمين ؛ بل لما تكلم الحكيم الترمذي في كتاب « ختم الأولياء » بكلام ذكر أنه يكون في آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة ، وربحا لوح بشيء من ذكر الأنبياء من هو أفضل من الصحابة ، وربحا لوح بشيء من ذكر الأنبياء من هو أفضل من الصحابة ، وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد الأنبياء من ولا ربب أنه تكلم في ذلك بكلام فاسد باطل لاربب فيه .

ومن هناك ضل من انبعه فى ذلك ، حتى صار جماعات يدعي كل واحد أنه خاتم الأولياء ، كابن عربى صاحب « الفصوص » وسعد الدين بن حمويه وغيرها ، وصار بعض النساس يدعي أن فى المتأخرين من بكون أفضل فى العلم بالله من أبى بكر وعمر ، والمهاجرين والأنصار ، إلى أمثال هذه المقالات التى يطول وصفها ، مما هو باطل بالكتاب والسنة والإجماع ؛ بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم إلى مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية ، وظنوا أن من شهدها سقط عنه الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، وهذا هو دين المشركين الذين قالوا: ( لَوْشَاءَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا الله

وهؤلاء شر من القدرية المعتزلة ، الذين يقرون بالأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، ويكذبون بالقدر ؛ فإن أولئك بشبهون المجوس ، وهؤلاء يشبهون المشركين المكذبين بالأنبياء والشرائع ، فهم من شرائاس ، وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع .

و « المقصود هنا » أن الظاهر لا بد له من باطن يحققه وبصدق ويوافقه ، فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق ، ومن ادعى باطنا يخالف ظاهراً فهو كافر منافق ، بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه ، وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه ، فكما أن الإنسان لا بدله من روح وبدن وها متفقان فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان ، فالباطن من الإنسان والظاهر .

والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر ، والباطن أصل الظاهر ، كما قال أبو هريرة : القلب ملك والأعضاء جنوده ، فإذا طاب الملك طابت جنوده ، وإذا خبث الملك خبثت جنوده ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب » وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الإسلام علانية والإيمان في القلب » وقد قال تعالى : (أَوْلَـيّك كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ

آلإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوحِ مِنْهُ) وقال تعالى: (هُوَالَّذِينَ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزَدَادُوَ الْإِيمَنَ مَعَ إِيمَنِهِمْ) وقال تعالى: (فَمَن يُرِدِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكَةُ مَا يَصَعْدُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا أَن يَهْدِيهُ يَهُ يَعْمَلُ صَدْرَهُ مَ صَيِّقًا حَرَجًا أَن يَهْدِيهُ يَهُ يُكُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وقال فى حق الكفار: (أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمْ) وقال: (خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَوَةٌ ) وأمثال ذلك.

فنسأل الله العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرنا ، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنه وكرمه . والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا كثيراً .

## وقال شيغ الإسلام

## أبو العباس أحمد بن تيبية الحراني الدمشقى

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم(١١)

## *فه*\_\_\_\_ل

قوله تعسالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيَ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آلْقَى الشَّيْطَنُ فِي آمُنِيَّتِهِ ) إلى قوله : ( لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّانِينَ فِي الشَّيْطَنُ فِي الشَّيْطِ فَي السَّيْطِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْطِ فَي السَّيْطِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جعل الله القلوب ثلاثة أقسام:

قاسية ، وذات مرض ، ومؤمنة مخبتة ؛ وذلك لأنها إما أن تكون يابسة

<sup>(</sup>١) تسمى: الإكليل في النشابه والتأويل.

جامدة لا تلين للحق اعترافا ، وإذعانا ، أو لا تكون يابسة جامدة .

ف « الأول » هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا بنطبع ، ولا يكتب فيـــه الإيمان ، ولا يرتسم فيـــه العلم ؛ لأن ذلك يستدعى محلالينا قابلا .

و «الثانى » لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه ، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال . فالثانى هو الذي فيه مرض، والأول هو القوى اللين .

وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا ، فإما أن تكون عامدة يابسة لا تلتوى ولا تبطش ، أو تبطش بعنف ، فذلك مثل القلب القاسي ، أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها ، فذلك مثل الذي فيه مرض ، أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب العليم الرحيم ، فبالرحمة خرج عن القسوة ، وبالعلم خرج عن المرض ؛ فإن المرض من الشكوك والشبهات .

ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات. وفى قوله: ( وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمِ الْآخُونُ وَلِي اللهُ عَلَى الْآخِرَ اللهُ اللهُ عَلَى أَن العلم يدل على الإيمان، ليس أن أهل العلم دليل على أن العلم يدل على الإيمان، ليس أن أهل العلم

ارتفعوا عن درجة الإيمان \_ كما يتوهمه طائفة من المتكلمة \_ بل معهم العلم والإيمان ، كما قال تعالى : ( لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُونَ مِنَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ) وقال تعالى : ( وَقَالَ ٱلَذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَنَ لَقَدْ لِيَثَدُّمُ فِي كِنْبِ ٱللّهِ ) الآية .

وعلى هذا فقوله: ( وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِيَّوُلُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَّمُ مِنْ عِنْدِرَبِنَا )

نظير هذه الآبة ، فإنه أخبر هناك أنهم بقولون في المتسابه:

بعلمون أنه الحق من رجهم ، وأخبر هناك أنهم بقولون في المتسابه:

( ءَامَنَا بِهِ عُلُّمِنْ عِنْدِرَبِنَا ) وكلا الموضعين موضع ريب وشبهة لغيره؛

فإن الكلام هناك في المتشابه وهنا فيا بلقي الشيطان مما ينسخه الله ممم فإن الكلام هناك في المتشابه وهنا فيا بلقي الشيطان مما ينسخه الله ممما ألقاه الشيطان؛ ولهذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين: إن « المحكم » الشيطان؛ ولهذا قال طائفة من المفسرين المتقدمين: إن « المحكم » هو الناسخ ، و « المتشابه » المنسوخ . أرادوا والله أعلم قوله: ( فَينسَخُ الشيطان لا رفع ما شرعه الله .

وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعد ، وهو : أن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة ، ومقابل المنسوخ أخرى . والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف \_ العام \_ كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق ، فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين ،

ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه ، وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد ، وكذلك مارفع حكمه ، فإن في ذلك جميعه نسخاً لما يلقيه الشيطان في معانى القرآن ؛ ولهذا كانوا يقولون : هـل عرفت الناسخ من المنسوخ ؟ فإذا عرف الناسخ عرف الحكم . وعلى هـذا فيصـح أن يقال الحكم والمنسوخ ، كما يقال الحكم والمتشابه .

ومن الناس من يجعله مقابلا لما نسخه الله مطلقاً ، حتى بقول : هذه الآية محكمة ليست منسوخة ، ويجعل المنسوخ ليس محكما ، وإن كان الله أنزله أولا اتباعا لظامر قوله : (فَيَنسَخُ اللهُ ) و ( يُحَكِمُ اللهُ عَالَيْهُ ) و ( يُحَكِمُ اللهُ عَالَيْهُ ) .

فهذه ثلاث معان تقابل المحكم ينبغي التفطن لها .

وجماع ذلك أن « الإحكام » تارة يكون فى التنزيل ، فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان ، فالححكم المنزل من عند الله أحكمه الله أي فصله من الاشتباه بغيره ، وفصل منه ما ليس منه ؛ فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه ؛ ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد ، فالمنع جزء معناه لا جميع معناه .

وتارة بكون « الإحكام » فى إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع وهو اصطلاحي ، أو بقال — وهو أشبه بقول السلف — كانوا بسمون كل رفع نسخا ، سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة . وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون فى نفس لفظ المبلغ ، وقد يكون فى فهمه ، كاقال: لفظ المبلغ ، وقد يكون فى فهمه ، كاقال: ( أَنزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا ) الآية . ومعلوم أن من سمع النص الذي قد رفع حكمه أو دلالة له ، فإنه يلقى الشيطان فى تلك التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد . وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال : المتشابه رفع الحكم وبيان المراد . وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال : المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار والله أعلى .

وتارة يكون « الإحكام » في التأويل والمعنى ، وهو تمييز الحقيقة

المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها . وفي مقابلة المحكمات الآيات المتشابهات التي تشبه هذا وتشبه هذا فتكون محتملة للمعنيين . قال أحمد ابن حنبل « المحكم » الذي ليس فيه اختلاف ، والمتشابه الذي بكون في موضع كذا وفي موضع كذا .

ولم يقل في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله ، وإنما قال : ( وَمَايَعُ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّاللهُ ) وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين في هذا الموضع ، فإن الله أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو . والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين وجماهير الأمة .

يبين ذلك أن النأويل قد روى أن من اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كحيي بن أخطب وغيره من

طلب من حروف الهجاء التي في أوائل السور تأويل بقاء هذه الأمة ، كما سلك ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين ، وزعموا أنه ستمائة وثلاثة وتسعون عاما ، لأن ذلك هو عدد ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط المكرر ، وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها القرآن في اليوم الآخر .

وروى أن من النصارى الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد نجران من تأول (إنا) و (نحن) على أن الآلهة ثلاثة لأن هذا ضمير جمع . وهذا تأويل في الإيمان بالله ، فأولئك تأولوا في اليوم الآخر ، وهؤلاء تأولوا في الله . ومعلوم أن : (إنا) و (نحن) من المتشابه ، فإنه يراد بها الواحد الذي معه غيره من جنسه ، ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه ، ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه ، ويراد بها الواحد المغطم نفسه الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التي كل اسم ملها يقوم مقام مسمى ، فصار هذا متشابها لأن اللفظ واحد والمعنى متنوع .

و « الأسماء المستركة فى اللفظ » هيمن المتسابه ، وبعض « المتواطئة » أيضاً من المتسابه ، ويسميها أهل التفسير « الوجوه ، والنظائر » وصنفوا «كتب الوجوه ، والنظائر » فالوجوه فى الأسماء المستركة ، والنظائر فى الأسماء المتواطئة . وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين فى ذلك أن الوجوه

والنظائر جميعاً في الأسماء المشتركة ، فهي نظائر باعتبار اللفظ ، ووجـوه باعتبار المعنى ، وليس الأمر على ما قاله ، بل كلامهم صريح فيها قلناه لمن تأمله .

والذين فى قلوبهم زيغ يدعون الححكم الذي لا اشتباه فيه مثل ( وَإِلَهُ كُمْ إِلَكُهُ كُرْ إِلَكُ وَكَدُ ) ( إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِ ) ( مَا التَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَكَ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَكَ إِلَى اللَّهُ مِن وَلَدَ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلَدَ عَلَى اللَّهُ مِن وَلَمْ يَكُن لَهُ مَن وَلَمْ يَكُن لَهُ مَن وَلَمْ يَكُن لَهُ مِن مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيْم مواضعه ، وابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه ، وابتغاء المقتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه ، وابتغاء تأويله وهو الحقيقة التي أخبر عنها .

وذلك أن « الكلام نوعان » : إنشاء فيه الأمر ، وإخبار ، فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به ، كما قال من قال من السلف إن السنة هي تأويل الأمر . قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ، تعنى قوله : ( فَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ اللهم أَنْ اللهم اللهم القرآن ، تعنى قوله : ( فَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ اللهم اللهم اللهم القرآن ) .

وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع ، ليس تأويله فهم معناه .

وقد جاء اسم « التأويل » في القرآن في غير موضع وهذا معناه ـ قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْجِثْنَاهُم بِكِئْبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُوْمِنُونَ \* هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ مَوْمَ يَأْقِي تَأْوِيلُهُ مِيقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ فقد أخر أنه فصل جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ) الكتاب، وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا بشتبه، ثم قال: ( هَلَ يَنْظُرُونَ ) أي ينتظرون ( إِلَّا تَأْوِيلَهُ بَيْوَمَ يَـأْقِى تَأْوِيلُهُ ) إلى آخـــر الآية . وإنمــا ذلك مجيء ما أخبر القرآن بوقوعـــه من القيــامة ، وأشراطها: كالدابة ، ويأجوج ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغربها ومجيء ربك والملك صفاً صفـاً ، وما في الآخـرة من الصحف • والموازين ، والجنة والنار ، وأنواع النعيم والعذاب ، وغير ذلك ، فحينئذ يقولون : ( قَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ )

وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره وصفته إلا الله ؛ فإن الله يقول : ( فَلاَتَعَلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِى لَهُمْ مِّن فُرَّةَ أَغْيُنِ ) ويقول : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » وقال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ؛ فإن الله قد أخبر أن في الجنة خراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً وفضة وغير ذلك ، ونحن نعلم قطعاً أن

تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه ، بل بينها تباين عظيم مع التشابه ، كما فى قوله : ( وَأَتُوا بِهِ مُتَشَيِهًا ) على أحد القولين أنه بشبه ما فى الدنيا وليس مثله ، فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه . فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينها ، ولكن لتلك الحقائق غاصية بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينها ، ولكن لتلك الحقائق غاصية لا ندركها فى الدنيا ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه . وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به .

وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين من المتفلسفة وغيرهم فانهم ينكرون أن يكون فى الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح ، ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن . ومن دخل فى الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد . وإن كان من منافقة الملتين المقرين بحشر الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجنة من الروحاني والساع الطيب والروائح العطرة . فكل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته .

وكان في هذا أيضاً متبعاً للمتشابه ، إذ الأسماء تشبه الأسماء والمسميات تشبه المسميات ولكن تخالفها أكثر مما تشابهها . فهؤلاء يتبعون هذا

المتشابه ( اَبَتِغَاءَ اَلْفِتْنَةِ ) بما يوردونه من الشبهات على امتناع أن تكون في الجنة هذه الحقائق ، ( وَاَبَتِغَاءَ تَأْفِيلِهِ ) ليردوه إلى المعهود الذي يعلمونه في الدنيا . قال الله تعالى : ( وَمَايَعُ لَمُ تَأْفِيلُهُ وَإِلَّاللّهُ ) ، فإن تلك الحقائق قال الله فيها : ( فَلاَتَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ) لا ملك مقرب ولا نبى مرسل .

وقوله: ( وَمَايَعْ لَمُ تَأْوِيلَهُ ) إما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب، أو على المتشابه؛ فإن كان عائداً على الكتاب كقوله ( منه ) و ( منه ) فيتبعون ما نشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا يصح؛ فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به لا بعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلا الله . وقد يستدل لهذا أن الله جعل التأويل للكتباب كله مع إخباره أنه مفصل بقوله ( وَلَقَدْحِثْنَهُم بِكِنْكِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَ تَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ \* مفصل بقوله ( وَلَقَدْحِثْنَهُم بِكِنْكِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَ تَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ \* الفصل .

وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتاً وقدراً ونوعا وحقيقة إلا الله ، وإنما نعلم نحن بعض صفانه بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندنا ، وكذلك قوله : ( بَلْكَذَّبُواْيِمَالَمْرَيُحِيطُواْيِعِلْمِهِ عَوْلَمَايَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، )

وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة وصار هذا بمنزلة قوله : ( يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنَسَلَهَ أَقُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِيِّ لايُجَلِّيهَا لِوَقِنْهَ آلِكُ اللهُ عَنْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ )

إلى قوله: ( إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ) وكذلك قوله: ( يَسْتُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيبًا ) عَنِ السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيبًا )

فأخبر أنه ليس علمها إلا عند الله ، وإنما هو علم وقتها المعين وحقيقتها وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخبرنا به . فعلم تأويله كعلم الساعة والساعة من تأويله ، وهذا واضح بين . ولا ينافي كون علم الساعة عند الله أن نعلم من صفاتها وأحوالها ما علمناه ، وأن نفسر النصوص المبينة لأحوالها فهذا هذا .

وإن كان الضمير عائداً إلى ما تشابه ، كما يقوله كثير من الناس فلأن المخبر به من الوعد والوعيد متشابه بخلاف الأمر والهي ، ولهذا في الآثار : « العمل بمحكمه والإيمان بمتشابه » ، لأن المقصود في الخبر الإيمان ، وذلك لأن المخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه الخبر الإيمان ، وذلك لأن الحبر ؛ ولهذا قال بعض [ العلماء ] : « المتشابه » ما ذكرناه بخلاف الأمر والهي ؛ ولهذا قال بعض [ العلماء ] : « المتشابه » الأمثال والوعد ، [ والوعيد ] و « الحكم » الأمر والنهي فإنه متميز غير مشتبه بغيره ، فإنه أمور نفعلها قد علمناها بالوقوع ، وأمور نتركها لا بد أن نتصورها .

وكما جاء من لفظ « التأويل » فى القرآن قوله تعالى : ( بَلَ كَذَبُواْيِمالَمْ يُحِيطُواْيِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ) والكنابة عائدة على القرآن ، أو على ما لم يحيطوا بعلمه وهو بعود إلى القرآن . قال تعالى : ( وَمَاكَانَ هَذَا الْقُرْءَ انَ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِنْ لِلْارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَلَيْنِ \* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى لَمُّ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِتْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ مَن دُونِ اللّهِ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ \* الْمَ يَقُولُونَ افْتَرَى لَكُونُ مِنْ اللّهِ مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ \* بَلْ كَذَبُواْيِمالُونِ يُحِيطُواْ يِعِلْمِهِ وَلِمَا يَا أَيْمِهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مِن لَكُونُ مِن فَيلِهِ مِنْ فَالْطُولِينَ \* وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مِن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مِن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم عَلَى الْمُ فَسِدِينَ ) .

فأخبر سبحانه أن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله ، وهذه الصيغة تدل على امتناع المنفي كقوله: (وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْفُرَى بِظُلْمِ ) وقوله: ( وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم وَأَنتَ فِيهِم ) لأن الخلق عاجزون عن الاتيان بمثله كما تحدام وطالبهم لما قال: ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَهُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِتْلِهِ وَادْعُوا مَنِ السّتَطَعْتُ مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُم صلاقِينَ ) افْتَرَنَهُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِتْلِهِ وَادْعُوا مَنِ السّتَطَعْتُ مِن دُونِ اللّهِ إِن كُنْتُم صلاقِينَ ) فهذا تعجيز لجميع المخلوقين . قال تعالى : ( وَلَكِن تَصَدِيقَ الّذِي بَيْن بديه ( وَلَكِن تَصَدِيقَ الّذِي بَيْن بديه ( وَلَكِن تَصَدِيقَ الّذِي بَيْن بديه ( وَتَقْصِيلَ الْكِنْتِ ) يَدَيْهِ ) مُصدق الذي بين بديه ومفصل الكتاب ، والكتاب فأخبر أنه مصدق الذي بين بديه ومفصل الكتاب ، ودل على أنهام م والكتاب الم جنس ، وتحدى القائلين: (افتراه) ، ودل على أنهام م

المفترون، قال: ( بَلْكَذَّبُواْيِمَالَمْ يُحِيطُواْيِعِلْمِهِ وَلَمَّايَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ) أي كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله. فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتهم تأويله، وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله، فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التهام، وإتيان تأويله، فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التهام، وإتيان التأويل نفس وقوع الخبر به، وفرق بين معرفة الخبر وبين الخبر به هي هعرفة الحبر هي معرفة تفسير القرآن، ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله.

و « نكتة ذلك » أن الخبر لمعناه صورة علمية وجودها في نفس العالم كذهن الإنسان مثلا ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم واللفظ إنما يدل ابتداء على المعنى الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل على الحقيقة الخارجة ، وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية . وهذا هو الذي بيناه فيا تقدم أن الله إنما أنزل القرآن ليعلم ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر فيه محكمه ومتشابهه وإن لم يعلم تأويله .

ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار: ( وَإِذَاقَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا \* وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ اذَا نِهِمْ وَقَرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرُءَانِ وَحَدَهُ، وَلَوْا عَلَىٓ أَذَبَرِهِمْ نَفُورًا ) فقد أخبر \_ ذماً للمشركين \_ أنه إذا قرئ عليهم القرآن حجب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور ، وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا . فلو كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا بعضه لشاركوهم فى ذلك . وقوله : ( أَن يَفْقَهُوهُ ) يعود إلى القرآن كله . فعلم أن الله يحب أن يفقه ؛ ولهذا قال الحسن البصري القرآن كله . فعلم أن الله يحب أن يعلم فيا ذا أنزلت وماذا عنى بها وما استثنى من ذلك لا متشابها ولا غيره .

وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره مرات أقف عند كل آبة وأسأله عنها . فهذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان بقول : لا يعلم تأويله إلا الله ، يجيب مجاهداً عن كل آبة في القرآن .

وهذا هو الذي حمل مجاهداً ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند قوله ( وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ) فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل ، لأن مجاهداً تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه فظن أن هذا هو التأويل المنفي عن غير الله .

وأصل ذلك أن لفظ « التأويل » فيه اشتراك بين ما عناه الله في

القرآن وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف ، وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين ، فبسبب الاشتراك في لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن . ومجاهد إمام التفسير . قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وأما التأويل فشأن آخر ،

ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه ، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان جميعهم ، وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس ، وهذا لا ربب فيه .

وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغمير ذلك . فلقبوها : « همل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه » .

وما « تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم » فجوز ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية ، وبأن الله يمتحن عباده بما شاء ، ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم عن مواضعه . والغالب على كلا الطائفتين الخطأ ، أولئك بقصرون فى فهم القرآن بمنزلة من قيل فيه : ( وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَايَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ ) وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه .

ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع فقال: «لا يجوز أن بتكلم الله بكلام ولا يعنى به شيئاً خلافاً للحشوية ». وهذا لم يقله مسلم إن الله بتكلم بما لا معنى له .

وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهـم معناه ؟ وبــين نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بون عظيم .

ثم احتج بما لا يجري على أصله فقال: هذا عبث ، والعبث على الله محال . وعنده أن الله لا يقبح منه شيء أصلا بـل يجوز أن يفعل كل شيء ، وليس له أن يقول: العبث صفة نقص ، فهو منتف عنه ؛ لأن النزاع في الحروف وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال ، ويجوز أن بشتمل الفعل عنده على كل صفة ، فلا نقل صحيح ولا عقل صريح .

ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم: أن مدعى التأويل أخطأوا في زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل ، وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه ؛ فإن الأولين لعلمهم

بالقرآن والسنن وصحة عقولهم ، وعلمهم بكلام السلف وكلام العرب علموا يقيناً أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن ؛ فانهم حرفوا الكلم عن مواضعه ، وصاروا حراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامر ، وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر ، حتى عن أكثر أحوال الأنبياء ، وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء فى اليوم الآخر وفى آيات القدر ويتأولون آيات الصفات ، وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء فى بعض الصفات ، وبعضهم فى بعض ما جاء فى اليوم الآخر وأخرون من أصناف الأمة ، وإن كان تغلب عليهم السنة ، فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه .

والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة والذين ادعوا العلم والبدع ، رأوا أيضاً أن النصوص دلت على معرفة معانى القرآن ، ورأوا عجزاً وعيباً وقبيحاً أن يخاطب الله عبده بكلام يقرأونه ويتلونه وهم لا يفهمونه ، وهم مصيبون فيا استدلوا به من سمع وعقل ؛ لكن أخطأوا في معنى التأويل الذي نفه السمّ ، وفي التأويل الذي أثبتوه ، وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن مواضعه ، وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهل ، وصار الآخرون أكثر كلاماً وجدالا ولكن بفرية على الله ، وقول عليه ما لا

يعلمونه ، وإلحاد في أسمائه وآياته . فهذا هذا .

ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل .

فإن « التأويل » في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به ، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحدم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذا ، قال الآخر : هذا نوع تأويل ، والتأويل يحتاج إلى دليل . والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه ، وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر ، وهذا هو التأويل الذي بتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إبطال التأويل، أو ذم التأويل، أو قال بعضهم آيات الصفات لانؤول، وقال الآخر: بل يجب تأويلها، وقال الثالث : بل التأويل جائز يفعل عنــد المصلحة ويترك عنــد المصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهم ، إلى غير ذلك من المقالات والتنازع .

وأما « التأويل » في لفظ السلف فله معنيان :

 وهذا \_\_ والله أعلم \_\_ هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله ومحمد بن جرير الطبري يقول فى تفسيره : القول فى تأويل قوله كذا وكذا ، واختلف أهل التأويل في هذه الآبة ونحو ذلك ، ومراده التفسير .

و « المعنى الثانى » فى لفظ السلف \_ وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقاً \_ : هو نفس المراد بالكلام ، فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب ، وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به .

وبين هذا المعنى والذي قبله بون ؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام ، كالتفسير والشرح والإيضاح ، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي . وأما هذا فالتأويل فيه نفس الامور الموجودة في الخارج ، سواء كانت ماضية أو مستقبلة . فإذا قيل : طلعت الشمس ، فتأويل هذا نفس طلوعها . ويكون « التأويل » من باب الوجود العيني الخارجي فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها ، وتلك الحقائق لاتعرف على ماهي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وإخبار؛ لكن بعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب : إما بضرب

المثل ، وإما بالتقريب ، وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها ، وإما بغير ذلك .

فتأوبل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه كما قال يوسف: ( هَذَاتَأْوِيلُرُءَيكَيَمِنَقَبَلُ ) والعالم بتأويلها: الذي يخبر به . كما قال يوسف: ( لَا يَأْتِيكُما طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ ) أي في المنام ( إِلّا نَبَا أَتِيكُما طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ ) أي في المنام ( إِلّا نَبَا أَتِيكُما بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ) أي قبل أن يأتيكما التأويل .

وقال الله تعالى: ( فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمِيْ وَالْمَدُولِ إِن كُنهُمْ تُؤْمِنُونَ فَاللّهِ وَالْمِيْ وَالْمَا لَا اللّهِ وَالْمَلْمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَدِي هُو الرّد قالوا: أحسن عاقبة ومصيراً. فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة. والتأويل في سورة يوسف تأويل أحديث الرؤيا. والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن ، وكذلك في سورة الرؤيا . والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن ، وكذلك في سورة آل عمران .

وقال تعالى في قصة موسى والعالم: ( قَالَ هَلَذَافِرَاقُ بَيْفِى وَيَسْنِكُ مَالْمَقْسَطِع عَلَيْهِ صَبْرً ) إلى قوله: ( وَمَافَعَلْهُ وَعَنْ الْمُوعِنَّ الْمُوعِنَّ الْمُوعِنَّ الْمُوعِنَّ الْمُوعِنَّ الْمُوعِنَّ الْمُوعِنَّ الْمُوعِنَّ الْمُوعِنَّ الْمُعَالِ الله العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبها ، ومن قتل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبها ، ومن قتل الغلام ، ومن إقامة الجدار ، فهو تأويل عمل لا تأويل قول . وإنحا كان كذلك لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا ، مثل حول تحويلا ، وعول نعويلا ، وأول يؤول تعدية آل يؤول أولاً مثل حال يحول حولا . وقوله . ومنه حولا . وقوله . آل يؤول أيول أولاً مثل حال يحول حولا . والموتل ، أي عاد إلى كذا ورجع إليه ، ومنه « الموتل » وهو ما يؤول إليه الشيء وبشاركه في الاشتقاق الأكبر « الموتل » فإنه من وأل وهذا من أول . والموتل المرجع قال تعالى : ( لَنْ يَحِدُواْمِن دُونِهِ عِمَوْبِلَا ) .

ومما يوافقه في اشتقاقــه الأصغر « الآل » فإن آل الشخص من

يؤول إليه ؛ ولهذا لا يستعمل إلا في عظيم ، بحيث يكون المضاف إليه أعظم من المضاف بصلح أن يؤول إليه الآل ، كآل إبراهيم وآل لوط وآل فرعون ، بخلاف الأهل ، والأول أفعل ، لأنهم قالوا في تأنيشه أولى ، كما قالوا جمادى الأولى . وفي القصص: ( لَهُ ٱلْحَمَّدُفِي الْأُولَى ، وَفِي القصص: ( لَهُ ٱلْحَمَّدُفِي الْأُولَى ، وَفِي القصص: ) .

ومن الناس من يقول : فوعــل · ويقول : أولة . إلا أن هـــذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب ؛ بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل لا فوعل ، فإن فوعل مثل كوثر وجوهر مصروف ، سمى المتقدم أول \_ والله أعلم \_ لأن ما بعده يؤول إليه ويبنى عليه ، فهو أس لما بعده وقاعدة له . والصيغة صيغة تفضيل لا صفة مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرى ، لامن باب أحمر وحمراء ؛ ولهذا يقولون : جئته مــن أول أمس ، وقال : ﴿ لَّمَسْجِدُ أُسِّسَعَكَى ٱلتَّـقُوَىٰ مِنْ أَوَّكِ يَوْمِ ۗ ) أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ) ( وَلَا تَكُونُوٓ أَاوَّلَ كَافِرِبِهِ عَ ) فإذا قيل هذا أول هؤلا. فهو الذي فضل عليهم في الأول ، لأن كل واحد يرجع إلى ماقبله فيعتمد عليه ، وهذا السابق كلهم يؤول إليه ، فإن من تقدم في فعل فاستن بــه من بعده كان السابق الذي يؤول الــكل إليــه، فالأول له وصف السؤدد والاتباع .

ولفظ « الأول » مشعر بالرجوع والعسود ، و « الأول » مشعر بالابتداء والمبتدأ ؛ خلاف العائد لأنه إنما كان أولا لما بعده فإنه يقال :

( أَوَّلُٱلْسُلِمِينَ ) و ( أَوَّلِ يَوْمٍ ) فما فيه من معنى الرجوع والعود هو للمضاف إله لا للمضاف .

وإذا قلنا: آل فلان ، فالعود إلى المضاف ؛ لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجعا لغيره ، لأن كونه مفضلا دل على أنه مآل ومرجع لا آبل راجع ؛ إذ لافضل في كون الشيء راجعاً إلى غيره آبلا إليه ، وإنما الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه وبؤال إليه . فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في كونه مآلا ومرجعا ، والتفضيل المطلق في ذلك بقتضي أن يكون هو السابق المبتدئ والله أعلم .

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلم ، أو ما يؤول إليه الكلام ، أو ما تأوله المتكلم ؛ فإن التفعيل يجري على غير فعل ، كقوله : ( وَتَبتَلَ النّهِ بَتْنِيلًا ) فيجوز أن يقال تأول الكلام إلى هذا المعنى تأويلا وتأولت الكلام تأويلا ، والمصدر واقع موقع الصفة ، الكلام تأويلا وأولت الكلام تأويلا ، والمصدر واقع موقع الصفة ، إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل ، كعدل وصوم وفطر ، وبمعنى المفعول كدرم ضرب الأمير وهذا خلق الله .

فالتأويل : هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليــه ، أو تأول هو إليه . والكلام إنما يرجع وبعود ويستقر ويؤول ويؤوّل إلى حقيقتــه

التي هي عين المقصود به كما قال بعض السلف في قوله ( لِنَكُلِ نَبَا فَلُمْ اللّهِ عَلَى الْحَقيقة المخبر بها بؤول ويرجع ، وإلا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع ، بل كان كذبا وإن كان طلباً فإلى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع ، وإن لم يكن مقصوده موجوداً ولا حاصلا . ومتى كان الحبر وعداً أو وعيداً فإلى الحقيقة المطلوبة المنظرة يؤول ، كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية ( قُلَّهُوَالْقَادِرُعُكَ آنَيْبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ آوَمِن تَحَتِ أَرَّجُلِكُمْ فَدَابًا مِن فَوْقِكُمُ آوَمِن تَحْتِ أَرَّجُلِكُمْ خَس قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر والروم .

#### فه\_\_\_\_ل

وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله ، كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيره ، فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيره ، فالكلام على هذا من وجهين :

الأول: من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه ، فنقول أما الدليل على [ بطلان ] ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأمّة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه

الداخل فى هذه الآية وننى أن يعلم أحد معناه . وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لايفهم ، ولا قالوا : إن الله ينزل كلاما لايفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات لهما معان صحيحة . قالوا في أحديث الصفات : تمر كما جاءت . ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه .

ونصوص أحمد والأثمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون نأويلات الجهمية ويقرون النصوص على مادلت عليه من معناها ، ويفهمون منها بعض مادلت عليه ، كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات : تمركما جاءت ، وفي أحاديث الوعيد مثل قوله : « من غشنا فليس منه وأحاديث الفضائل ، ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كله عن مواضعه كما يفعله من يحرفه ، ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر .

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل وكذلك نص أحمد في كتاب « الرد على الزنادقة والجهمية » أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن ، ونكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله . فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه ، وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه ، أو إلحاد في أسماء الله وآياته .

ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على إبطال تأويلات الجهمية ونحوم من المنحرفين الملحدين. و « التأويل المردود » هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فلو قيل إن هذا هو التأويل المذكور في الآية وأنه لا يعلمه إلا الله لكان في هذا تسليم للجهمية أن للآية تأويلا يخالف دلالتهالكن ذلك لا يعلمه إلا الله ، وليس هذا مذهب السلف والأئة ، وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها ؛ لا التوقف فيها ، وعندم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمركا جاءت دالة على المعانى ، لا تحرف ولا يلحد فيها .

والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول: لا ربب أن الله سمى نفسه فى القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك، ووصف نفسه بصفات مثل «سورة الإخلاص» و « آبة الكرسي» وأول « الحديد» وآخر « الحشر» وقوله: ( إِنَّ اللّهَ يَكُلِ شَى عَ عَلِيمٌ ) ، و ( عَلَى كُلِ شَى عِ قَدِيرٌ ) ، وأنه ( يُحِبُ المُتَقِينَ ) ، و ( المُتَسِينينَ ) ، وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( فَلَ مَا عَاسَفُونَا اَنفَقَ مَنَامِنَهُمْ ) ، ( ذَلِك بِأَنَّهُمُ النّبَعُوا مَا السَّحَ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

( وَهُوَالَذِى فِى السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِى الْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوالْهَ كِيمُ الْعَلِيمُ ) ( إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الْعَلِيمُ ) ( إِنَّنِي مَعَكُمَ الْعَلِيمُ ) ( وَهُواللهُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ) ( إِنَّنِي مَعَكُمَ الْسَمَعُ وَارْكَ ) . ( وَهُواللهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ) ( مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ) فَالسَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ) ( مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ) ( فِي السَّمَوَ وَفِي الْأَرْضِ ) ( مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ) ( وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ وَجُهُ رَبِكَ ذُو الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) . ( وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ٓ ) . إلى وَالْمُضَالُ ذَلِكَ .

فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه : أنقول هـذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم فى البعض ؟ فإن قلت : هذا فى الجميع كان هذا عناداً ظاهراً وجحدا لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر صريح. فإنا نفهم من قوله: ﴿ إِنَّاللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ معنى ، ونفهم من قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ معنى ليس هو الأول ونفهم من قوله: ( وَرَحْ مَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ ) معنى ، ونفهم من قوله: ( إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنْنِقَامِ ) منى . وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا. وقد رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب ــ مع انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة \_ من يقول : إنا نسمى الله الرحمن العليم القدير علما محضاً من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قط ، وكذلك في قوله : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ ﴾ بطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له علم . وهذا الغلو في الظاهر من جنس غلو القرامطة في الباطن ، لكن هذا أيبس وذاك أكفر .

ثم يقال لهذا المعاند : فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى حق موجود أم لا؟ فإن قال : لا ، كان معطلا محضاً ، وما أعلم مسلما يقول هذا . وإن قال : نعم ، قيل له : فلم فهمت منها دلالتها على نفس الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعانى من الرحمة والعلم وكلاها في الدلالة سواء؟ فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن ثبوت الصفات محال في العقل، لأنه يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات. فيخاطب حينئذ بما يخاطب به الفريق الثاني كما سنذكره ، وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء والصفات دون بعض . فيقال له: ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه ، فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع ، لأن أحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخر ، أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثبانه دون الآخر ، وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع؟.

أما « الأول » فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير على عظيم كدلالته على أنه عليم قدير ، ليس بينها فرق من جهة النص وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذكره لمشيئته وإرادته .

وأما « الثاني » فيقال لمن أثبت شيئا ونفى آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته ؟ فإن قال : لأن المغى المفهوم من الرحمة فى حقنا هي رقة تمتنع على الله ، قيل له : والمعنى المفهوم من الإرادة فى حقنا هي ميل يمتنع على الله . فإن قال : إرادته ليست من جنس إرادة خلقه ، قيل له : ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته . وإن قال \_ وهو حقيقة قوله \_ : لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع ، وإنما أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل ، وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى الطريقتين ، لأن الفعل دل على القدرة ، والإحكام دل على العلم ، والتخصيص دل على الإرادة ، قيل له الجواب من ثلاثة أوجه :

(أحدها): أن الإنعام والإحسان وكشف الضردل أيضاً على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة . والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا تكون إلا من الحجب تدل على الحجبة أو مطلق التخصيص بدل على الإرادة . وأما التخصيص بالإنعام فتخصيص خاص . والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب خاص . وما سلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا .

( الثاني ) : يقال له : هب أن العقل لا يدل على هـذا فإنـه لاينفيه إلا بمثل ما ينفى به الإرادة ، والسمع دليل مستقل بنفسه ، بل

الطمأنينة إليه في همذه المضايق أعظم ودلالته أتم فلأي شيء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت همذه الصفات كلهما إلى الإرادة مع أن النصوص [لم] تفرق ؟ فلا بذكر حجة إلا عورض بمثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل.

« الثالث » يقال له : إذا قال لك الجهمي الإرادة لا معنى لها إلا عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر به ، وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذوراً إن قال بحدوثها .

وهنا اضطربت المعتزلة فإنهم لا يقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندم ، ولا يقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند أكثرم مع تناقضهم .

فصاروا حزبين: البغداديون وم أشد غلواً في البدعة في الصفات وفي القدر نفوا حقيقة الإرادة. وقال الجاحظ لا معنى لها إلا عدم الإكراه. وقال الكعبي لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده.

والبصريون كأبي على وأبي هاشم قالوا: تحدث إرادة لا في محل، فلا إرادة ، فالتزموا حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير محـــل،

وكلاها عند العقلاء معلوم الفساد بالبديهة .

كان جوابه أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال والنص قد دل عليها والعقل أيضاً ، فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل جعله مسفسطاً أو مقرمطاً ، وهذا بعينه موجود في الرحمة والمحبة ، فإن خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل عليها على الوجه القطعي .

ثم يقال لخصومه: بم أثبتم أنه عليم قدير ؟ فما أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت الإرادة ، وما عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله فى العليم والقدير . وإذا انتهى الأمر إلى ثبوت المعانى وأنها تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار ، كان الجواب ما قررناه في غير هذا الموضع ؛ فإن ذلك لا يستلزم حدوثاً ولا تركيباً مقتضياً حاجة إلى غيره .

ويعارضون أيضاً بما ينفى به أهمل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة ، وبلزمون بوجود الرب الحالق المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائه ، ثم يطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود يعلمون كيفيته ، فلا بد أن يفروا إلى إثبات ما لا تشبه حقيقته الحقائق . فالقول في سائر ما سمى ووصف به نفسه كالقول في نفسه سبحانه وتعالى .

و « نكته هـ ذا الـكلام » أن غالب من نفى وأثبت شيئاً مما دل عليه الكتاب والسنة لابد أن يثبت الشيء لقيام المقتضى وانتفاء المانع ، وبنفى الشيء لوجود المانع أو لعـدم المقتضى ، أو بتوقف إذا لم بكن له عنده مقتض ولا مانع ، فيبين له أن المقتضى فيا نفاه قائم ؛ كما أنه فيا أثبته قائم ، إما من كل وجه أو من وجه يجب به الإثبات . فإن كان المقتضى هناك حقاً فكذلك هنا ، وإلا فدرء ذاك المقتضى من جنس درء هذا .

وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيها نفاه من جنس المانع الذي تخيله فيها أثبته ، فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجوداً على التقديرين لم ينج من محذوره بإثبات أحدها ونفي الآخر ، فإنه إن كان حقاً نفاها ، وإن كان باطلا لم ينف واحداً منها ، فعليه أن يسوى بين الأمرين في الإثبات والنفي ، ولا سبيل إلى النفي ، فتعين الإثبات .

فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيئًا . وما من أحد إلا ولابد أن يثبت شيئًا أو يجب عليه إثباته . فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم التي يدعى أنها موجبة النفي خيالات غير صحيحة وإن لم يعرف فسادها على التفصيل ، وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع وقيام المقتضى كما قرر هذا غير مرة .

فإن قال من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض ، كالحياة والعلم والقدرة ولم يثبت ما هو فينا أبعاض ، كاليد والقدم : هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم .

قيل له: وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي كما استلزمت هذه عندك التركيب الحسي، فإن أثبت تلك على وجه لاتكون أعراضاً أو تسميتها أعراضا لا يمنع ثبوتها، قيل له: وأثبت هذه على وجه لا تكون تركيبا وأبعاضاً، أو تسميتها تركيبا وأبعاضاً لا يمنع ثبوتها.

فإن قيل : هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء ، قيل له : وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض ، فإن قال : العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية .

قيل: والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة ، وذلك في حق الله محال، فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة في حق الله تعالى مطلقاً والمخلوق يجوز أن تفارقه أعراضه وأبعاضه .

فإن قال ، ذلك تجسيم والتجسيم منتف ، قيل : وهــذا تجسيم والتجسيم منتف . فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضاً بغير متحيز وإن لم بكن له في الشاهد نظير ، قيل له : فأعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز وإن لم بكن له في الشاهد نظير ، فإن نفي عقل هذا نفي عقل ذاك ، وإن كان بينها نوع فرق لكنه فرق غير مؤثر في موضع النزاع ؛ ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع ، لكن ذاك أبضاً مستلزم لنفي الذات ، ومن أثبت هذه الصفات الحبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدرة ، وهذا أبضاً ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل ، وإنما الضرورة ألجأتهم إلى هذه المضابق .

وأصل ذلك: أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة وهي ألفاظ مجلة مشل: « متحيز » و « محدود » و « جسم » و « مركب » ونحو ذلك ونفوا مدلولها ، وجعلوا ذلك مقدمة بينهم مسلمة ومدلولا عليها بنوع قياس ، وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض ، أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا الدليل ؛ إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك لمعارض راجح ، فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ، ومن جهة العقل من ناحية أخرى ، فصاروا أحزابا . تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة ، وتارة يغلبون القياس الشاني ويدفعون الأول

كهشام بن الحكم الرافضي ، فإنه قد قيل : أول ما تكلم في الجسم نفياً وإثباتاً من زمن هشام بن الحكم وأبى الهذيل العلاف ، فإن أبا الهذيل ونحوه من قدماء المعتزلة نفوا الجسم لما سلكوا من القياس ، فعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من القياس ، واعتقد الأولون إحالة ثبوته ، واعتقد هذا إحالة نفيه ، وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه الإحالة والتناقض .

فما أعلم أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال نظيره ، إذ كلامهم من عند غير الله ، وقد قال الله تعالى : ( وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُوا فِيدِ أَخْنِلَ فَاكِثِيرًا ) .

والصواب ما عليه أعمة الهدى وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله ، لا يتجاوز القرآن والحديث ، ويتبع فى ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم والإيمان ، والمعانى المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات ، فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه ، ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صا وعمياناً ، ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى . فهذا أحد الوجهين وهو منع أن تكون هذه من المتشابه .

( الوجه الثانى ) : أنه إذا قيل : هذه من المتشابه ، أو كان فيها ما هو من المتشابه ، كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابها ، فيقال : الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم ، ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة ، وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران أنهم احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إنا ) و ( نحن ) ونحو ذلك ، ويؤيده أيضاً أنه قد ثبت أن في القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين ، وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك في مسائل المعاد وأولى ، فإن نفي المشابهة بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة وموجود الدنيا .

وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولاً أن نفي علم التأويل ليس نفياً لعلم المعنى ، ونريده تقريراً أن الله سبحانه يقول: ( وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَئَذَكَّرُونَ \* قُرُّءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عَوْجٍ) لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولِيَّةُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وقال أيضاً: ( وَتِلْكَ ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِ مُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ )

فض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شيئًا ؛ بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وقوله ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَوَله ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَوَله وَوَله ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ عَنْمِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَلِلْفَاكَثِيرًا ) ومعلوم أن نفي وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ عَنْمِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ الْخَلِلْفَاكَثِيرًا ) ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره كله ، وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر .

وقال علي رضي الله عنه لما قيل له: هل ترك عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ؟ فقال : لا ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه ، وما في هذه الصحيفة . فأخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة ، والفهم أخص من العلم والحكم قال الله تعالى: ( فَفَهَّمْنَكُهَا شُلِيَمَنَ وَكُلًا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم « رب مبلغ أوعى من سامع » وقال « بلغوا عني ولو آية » .

وأبضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها ، وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها ، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق القرآن ، وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مشل عبد الله ابن مسعود الذي كان يقول : لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته . وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه الإبل لأتيته . وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه

وسلم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن كانا ها وأصحابها من أعظم الصحابة والتابعين إثباناً للصفات ورواية لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذا ، وما فى التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين ، بل وثالثها فى علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم ومثلها فى جلالته جلالة أصحاب زيد بن ثابت ؛ لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به بل أخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر وابن عمر وابن عباس . ولو كان معاني هذه الآيات منفياً أو مسكوناً عنه لم يكن ربانيوا الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه .

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة ، ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية .

قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل .

وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معنا. بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعالى: ( اَلرَّحْمَنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ) كيف استوى ، فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، وكذلك ربيعة قبله . وقد تلقى الناس هـذا الكلام بالقبول فليس فى أهل السنة من ينكره .

وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم ، ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنها ، لا يقال كيف استوى . ولم يقل مالك الكيف معدوم ، وإنما قال الكيف مجهول . وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن أكثرهم يقولون لاتخطر كيفيته ببال ولا تجري ماهيته في مقال ، ومنهم من يقول : ليس له كيفية ولا ماهية .

فإن قيل : معنى قوله : « الاستواء معلوم » أن ورود هذا اللفظ فى القرآن معلوم ، كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه .

قيل: هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الآية. وأيضاً فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن، ولا إخبار الله بالاستواء؛ وإنما قال: الاستواء معلوم . فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم ، لم يخبر عن الجملة .

وأيضاً فإنه قال: « والكيف مجهول » ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء مجهول ، أو بيان الاستواء غير الاستواء مجهول ، أو بيان الاستواء غير معلوم ، فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء . وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه ، لو قال في قوله: ( إنّي معكم مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرْكُ ) كيف يسمع وكيف يرى ؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلوم والكيف مجهول ، ولو قال : كيف كلم موسى تكليماً ؟ لقلنا: التكليم معلوم والكيف غير معلوم .

وأيضاً فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة: يقرون بأن الله فوق العرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرش ، لا ينكرون معنى الاستواء ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية .

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهـل السنة . قال بعضهم : ارتفع على العرش ، علا عـلى العرش . وقال بعضهم : عبارات أخرى ، وهذه ثابتة عن السلف قد ذكر البخاري في صحيحه بعضها في آخـر كتاب « الرد على الجهمية » . وأما التأويلات المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية .

وأيضا قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات؛ بل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة « يا عائشة إذا رأبت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم » وهذا عام . وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه بسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر عن ( وَالذَّرِيَتِ ذَرُوا ) ، فقال : ما اسمك ؟ قال : عبد الله صبيغ ، فقال : وأنا عبد الله عمر ، وضربه الضرب الشديد . وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ .

وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام « إذا رأبت الذين بتبعون ما تشابه منه » وكما قال تعالى : ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيكَبِهِمُ وَنَعُ مَا يَسْبَهُ مِنْهُ البَّيْعَاءَ الْفِيسَةِ ) فعاقبوم على هذا القصد الفاسد ، كالذي يعارض بين آيات القرآن ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : « لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض » فإن ذلك يوقع الشك في قلوبهم . ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله ، فكان مقصوده مذموماً ومطلوبهم متعذراً مثل أغلوطات المسائل التي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .

ومما يبين الفرق بين « المعنى » و « التأويل » أن صبيعاً سأل عمر الداريات ) وليست من الصفات ، وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي بن أبي طالب مع ابن الكواء لما سأله عنها كره سؤاله لما رآه من قصده ؛ لكن علي كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن مطاعا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه . و ( الذاريات ) و ( الحاملات ) و ( الجاريات ) و ( المقسات ) فيها اشتباه ، لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة ، ويحتمل غيير ذلك ، إذ ليس في اللفظ ذكر الموصوف . والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب ، وأعيان السحاب وما تحمله من الأمطار ومتى ينزل المطر ، وكذلك في ( الجاريات ) و ( المقسات ) فهذا لا يعلمه إلا الله .

وكذلك في قوله: (إنا) و (نحن) ونحوها من أسماء الله التي فيها معنى الجمع كما اتبعه النصارى؛ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه؛ لكن اسم الجمع بدل على تعدد المعاني؛ بمنزلة الأسماء المتعددة: مثل العليم، والقدير، والسميع، والبصير، فإن المسمى واحد ومعاني الأسماء متعددة، فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع.

وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذانه وصفانه كما قال مالك. والكيف مجهول . فإذا قالوا ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره ، قيل هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله .

وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله . فإن قيل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » قيل : أما تأويل الأمر والنهي فذاك بعلمه ، واللام هنا التأويل العهود ، لم يقل : تأويل كل القرآن ، فالتأويل المنفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة مخبرها إلا الله ، والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم العباد تأويله ، وهذا كقوله : ( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مُوعَ يَأْوِيلُهُ ، وقوله : ( بَلْ كُذَّ بُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، )

فإن المراد تأويل الحبر الذي أخبر فيه عن المستقبل ، فإنه هو الذي «ينتظر» «ويأتي » و « لما يأتهم » . وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمر. وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا ينتظر . والله سبحانه أعلم وبه التوفيق ؟

## وفال الشيغ الإمام العلامة

القدوة العارف الفقيه ، الحافظ الزاهد العابد ، السالك الناسك ، مفتى الفرق ركن الشريعة ، عالم العصر ، فريد الدهر ؛ ترجمان القرآن وارث الأنبياء ، آخر المجتهدين ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الن عبد السلام بن تيمية الحراني ، تغمده الله برحمته .

#### فهــــل

# في إفسام الفرآن (١)

وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور ، وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته ، أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته ، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته .

<sup>(</sup>۱) تسمى « أقسام القرآن » .

فَالقَسَمُ إِمَا عَلَى جَمَلَةَ خَبَرِيَةً ، وهو الغالب ؛ كَقُولُهُ تَعَالَى : ( فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ,لَحَقُّ ) .

وإما على جملة طلبية كقوله تعالى: ( فَوَرَيَاكَ لَنَسَّكَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّاكَانُواْيَعْمَلُونَ ) مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه ، فيكون من باب الخبر ، وقد يراد به محض القسم . والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه ، فلا بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والحفية إذا أقسم على ثبوتها .

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر ، والليل والنهار ، والساء والأرض ؛ فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها ، وما أقسم عليه الرب عز وجل فهو من آياته ؛ فيجوز أن يكون مقسا به ولا ينعكس .

وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب. وتارة يحذفه كل يحذف جواب لو كثيرا ، كقوله تعالى : ( لَوْتَعُلَمُونَ عِلْمَ ٱلْمَقِينِ ) وقوله : ( وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ وقوله : ( وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَوْلُهُ أَلْمَكَ مِكَةُ ) ( وَلَوْتَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ ) ( وَلَوْتَرَى إِذْ فُوقُواْ عَلَى ٱلنّادِ )

ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام ؛ لأن المراد أنك لو رأبتـــه

لرأيت هولاً عظيما ؛ فليس فى ذكر الجواب زيادة على ما دل " المحرم وهو أيضا تنبيه . فإذا أقسم به وفيه الحلال ، فإذا كان فيه الحرام كان أولى بالتعظيم ، وكذلك إذا أريد الحلول فإنه هو السلبي فالمعنى واحد.

وقد أقسم بـ ( التين والزيتون ) و ( البلد الأمـين ) . والجواب مذكور في قوله تعالى : ( لَقَدْخُلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِيكَدٍ ) وهو مكابدة أمر الدنيا والآخرة ، وهذه المكابدة نقتضي قوة صاحبها ، وكثرة تصرفه واحتياله ، فقال تعالى : ( أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ \* يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لَبُدًا \* أَيَحُسَبُ أَن لَمْ يَرُوهُ أَحَدٌ ) فهذا الإنسان من جنس مالا لَبُدًا \* أَيَحُسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ وَاحَدٌ ) فهذا الإنسان من جنس أولئك الأمم ، ومسن جنس الذي قال : ( مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيةٌ \* هَلكَ عَنِي سُلطَنِية ) له قوة يكابد بها الأمور ، وكل أهلكه أفيظن مع هذا أنه لن يقدر عليه أحد فيجازيه بأعماله ؟ ويحسب أن ما أهلكه من المال لم يره أحد ، فيعلم ما فعل ؟

والقدرة والعلم بها يحصل الجزاء ؛ بل بها يحصل كل شيء ، وإخباره تعالى بأنه قادر وأنه عالم يتضمن الوعيد والتهديد ؛ فإنه إذا كان قادرا أمكن الجزاء ، وإذا كان عالما أمكن الجزاء فبالعدل يقدر ما عمل ومن لم يكن قادراً عالما لم يمكنه الجزاء ، فإن العاجز عن الشخص لا يمكنه

<sup>(</sup>١) هنا سقط بعض الكلام .

جزاؤه ، والذي له قدرة لكن لا يرى ما فعل إن جازاه بلا علم كان ظالما معتديا ، فلا بد له من العلم بما فعل .

ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهود، والملوك يحتاجون إلى أهل الديوان يخبرونهم بمقادير الأموال وغيرها؛ ليكون عملهم بعلم (١) ذكر أنه خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ولن لنفي المستقبل، يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه في المستقبل أحد، ولهذا كان ذاك الحائف من ربه، الذي أمر أهله بإحراقه وذرايته يعلم أن الجزاء متعلق بالقدرة، فقال: « لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ماعذبه أحداً من العالمين».

وهو سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بها ؛ كما يهدد بالعلم لكون الجزاء بقع معه ، كما في قوله تعالى : ( قُلُهُوَالْقَادِرُعَكَةَ أَن بالعلم لكون الجزاء بقع معه ، كما في قوله تعالى : ( قُلُهُوالْقَادِرُعَكَةَ أَن فَقَال فقال النبي على الله عليه وسلم لما نزلت : « أعوذ بوجهك ، أعوذ بوجهك » النبي على الله عليه وسلم لما نزلت : « أعوذ بوجهك ، أعوذ بوجهك » ( أَوْيَلْسِكُمْ شِيْعَاوَلُذِينَ بَعْضُكُم بُأْسَ بَعْضٌ ) فقال : « ها مان أهون » وذلك لأنه تكلم في ذكر القدرة ونوع المقدور ، كما يقول القائل : أين وذلك لأنه تكلم في ذكر القدرة ونوع المقدور ، كما يقول القائل : أين مهرب مني ؟ أنا أقدر أن أمسكك .

### نه\_\_\_\_ل

وهو سبحانه وتعالى لما أقسم به ( الصافات ) ؛ و ( الذاريات ) و ( المرسلات ) ذكر المقسم عليه . فقال تعالى : ( إِنَّ إِلَهَ كُوْلُوَحِدُ ) وقال تعالى : ( إِنَّا إِلَهَ كُوْلُوَحِدُ ) وقال تعالى : ( إِنَّا التَّهَ عُدُونَ لَصَادِقُ \* وَإِنَّ الدِّينَ لَوَقِعُ ) وقال تعالى : ( إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ) . ولم يذكره في النازعات ؛ فإن الصافات هي الملائكة وهو لم يقسم على وجودها ، كما لم يقسم على وجود نفسه ؛

إذ كانت الأمم معترفة بالصافات ، وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج إلى إقسام بخلاف التوحيد ، فإنه كما قال تعالى : ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُ مُشْرِكُونَ )

وَكَذَلُكُ الْمُلائِكَةَ يَقْرَ بِهَا عَامَةَ الأَمْمِ ، كَمَا ذَكُرَ الله عَن قوم نوح وعاد ، و ثمود ، و فرعون ، مع شركهم و تكذيبهم بالرسل ، أنهم كانوا يعرفون الملائكة . قال قوم نوح : ( مَاهَذَا إِلَّابَشُرُّ مِثْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمُ مُولُوشًا ءَاللَّهُ لَا نَزَلُ مَلَيْكَةً ) وقال [ تعالى] أ : ( أَنذَرْتُكُمُ صَعِقَةً مِثْلَ عَلَيْكُمُ مُولُوشًا ءَاللَّهُ لَا نَزَلُ مَلَيْكَةً ) وقال [ تعالى] أ : ( أَنذَرْتُكُمُ صَعِقَةً مِثْلُ صَعِقَةً عَادِوَثَمُودَ \* إِذْ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَاتَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَوْشَاءَ رَبُنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً ) ،

وقال فرعون : ﴿ أَمَّ أَنَا خَيْرٌ مِنَ هَذَا الَّذِى هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ \* فَلَوَلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْجَآءَ مَعَ مُالْمَكَيْ كَأَدُ يُبِينَ ﴾ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ \* فَلَوْلَآ أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْجَآءَ مَعَ مُالْمَكَيْ كَيْ يَكُ مُقْتَرِ نِينِ ﴾

وَكذَلْكُ مَشْرَكُوا العرب، قال تعالى: ( وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ الْمَالَكُمُا لَقُضِى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ) وقال تعالى: ( وَقَالُواْ مَالِهَ الرَّسُولِ الْمَالَكُ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُولَةُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْه

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق .

فكانت هـذه الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته ، فكيف بمن سواه ؟ فعلم أن الإقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم ؛ فلهذا لم يقسم عليه وإنما أقسم على التوحيد ؛ لأن أكثرهم مشركون .

وكذلك ( الذاريات ) و ( الحاملات ) و ( الجاريات ) هي أمــور مشهودة للناس ، و ( المقسات أمراً ) هم الملائكة ، فلم يكن فيا أقسم به ما أقسم عليه ؛ فذكر المقسم عليه . فقال تعالى : ( إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقُ \* وَإِنَّا الدِّينَ لَوَقِعُ ) .

و ( المرسلات ) سواء كانت هي الملائكة النــازلة بالوحي والمقسم عليه الجزاء في الآخرة ، أو الرياح ، أو هذا وهـــذا ؛ فهي معلومة أبضاً .

وأما (النازعات) غرقا فهي الملائكة القابضة للأرواح، وهذا يقضن الجزاء، وهو من أعظم المقسم عليه. قال تعالى: ( قُلْ يَنُوفَ نَكُم مُلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُعَ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرَجُعُونَ ) وقال تعالى: ( تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ \* ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَئَهُمُ الْمُحَقِّ ) (١) هو ولا بعين على عبادته إلا هو، وهذا يقين يعطي الاستعانة والتوكل،

<sup>(</sup>١) من هنا سقط بعض الكلام .

وهـو يقـين بالقدر الذي لم يقـع ؛ فإن الاستعـانة والتوكل إنما يتعلق بالمستقبل .

فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسليم والرضا ، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : « أسألك الرضا بعد القضاء » وقول « لاحول ولا قوة إلا بالله » يوجب الإعانة ؛ ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن : « حي على الصلاة . فيقول : الجيب : لاحول ولا قوة إلا بالله ، فإذا قال : حي على الفلاح قال الجيب : لاحول ولا قوة إلا بالله »

وقال المؤمن لصاحبه: ( وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللهُ لَا فَوَةً إِلَّا بِاللهِ ) ولهذا يؤمر بهدا من يخاف العدين على شيء . فقوله: ما شاء الله . تقديره: ما شاء الله كان ، فلا يأمسن ؛ بـل يؤمن بالقدر . ويقول : لا قوة إلا بالله . وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « هي كنز من كنوز الجنة » و « الكنز » مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع ؛ وذلك أنها تنضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى .

ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرت ، وأن الخلـق ليس منهم شيء إلا ما أحــدثه الله فيهم ، فإذا انقطـع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذي لا يأتى بها إلا هو. قال تعالى: ( مَّايَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَمُمْسِكَ لَهُ أَ وَمَايُمْسِكَ فَلاَ مُرْسِكَ لَهُ أَ وَمَايُمْسِكَ فَلاَ مُرْسِكَ لَهُ أَ وَمَايُمْسِكَ لَهُ أَ وَمَايُمْسِكَ لَهُ أَ وَمَايُمْسِكَ لَهُ أَوْمَايُمُ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ ) مُرْسِلَ لَهُ مِنْ مِنْ فَلاَكَ اللهُ يَعْمَرُ فَلاَكَ اللهُ يَعْمَرُ فَلاَكَ اللهُ يَعْمَرُ فَلاَكَ اللهُ اللهُ وَقَال تعالى : ( وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرُ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) وقال تعالى : وقال تعالى : ( وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) وقال تعالى : ( وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرُ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) وقال تعالى : ( فَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) وقال تعالى : ( وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) وقال تعالى : ( فَإِن يَمْسَسُكَ بَعْمَرُ فِي اللهُ إِنْ أَرَادَ فِي اللهُ يُضَيِّرُ هَلُ هُنَّ كُلْشِفَتُ ضُرِّةٍ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

وقال صاحب بس (ءَأَتَّخِذُمِن دُونِهِ عَالِه كَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَآتُغَنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْءًا وَلَا يُنقِذُونِ \* إِنِّ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ) عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْءًا وَلَا يُنقِذُونِ \* إِنِّ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ) ولهذا بأمر الله بالتوكل عليه وحده في غير موضع . وفي الأثر من سره أن بكون سره أن بكون أقوى الناس فليتوكل على الله ، ومن سره أن بكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده . قال تعالى : ( وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَا عَلَى اللهِ عِبَادِهِ حَبِيدًا )

والله تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه ، قال تعالى : ( فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، قال تعالى : ( فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، قال تعالى : ( قُلْهُورَيِّ لاَ إِلَهَ إِلَاهُوعَلَيْهِ تَوَكَّلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوَالِ مَوسى : ( يَقَوْمِ إِن نَتُنُمُ أَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُ مُسْلِمِينَ ) .

وقال شعيب: ( وَمَاتَوْفِيقِيۤ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ )
وقال المؤمنون: ( رَبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ) وقال تعالى: ( وَاذْكُرِ السَّمْ رَبِكَ وَبَبْتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَاللَّغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَاتَغِذْهُ وَكِيلًا ) مقالى: ( وَمَن يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُوجَعًا \* وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ وَمَن يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُوجِعَل اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) .

فافترق الناس هنا أربعة أصناف:

صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه ، وهم شرار الخلق .

وصنف يقصدون عبادته بفعــل ما أمر ، وترك ماحظر ، لكن لم يحققوا التوكل والاستعـــانة ، فيعجزون عــن كثير ممــا يطلبونه . ويجزعون في كثير من المصائب .

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر ، ويجعل نفسه هو المبدع لأفعاله ؛ فهؤلاء فى الحقيقة لا يستعينونه ولا يطلبون منه صلاح قلوبهم ، ولا تقويمها ولا هدايتها . وهؤلاء مخذولون كما هم عند الأمة كذلك ، وقوم يؤمنون بالقدر قولا واعتقاداً ؛ لكن لم تتصف به قلوبهم علما وعملا ، كما اتصفت بقصد الطهارة والصلاة ؛ فهم أيضاً ضعفاء عاجزون .

وصنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة ، وأن الله تعالى هو المعطي والمانع ، والخافض والرافع ؛ فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة والاستعانة به ، والافتقار إليه لطلب ما يريدونه ، فهؤلاء يحصل لأحدم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر لعدوه ؛ بل قتل له ونيل لأغراضه ؛ لكن لاعاقبة لحم ؛ فإن العاقبة للتقوى ؛ بل آخرتهم آخرة ردية .

وليس الكلام فى الكفار والظامة المعرضين عن الله فإن هؤلاء دخلوا في القسم الأول الذين لا عبادة لهم ولا استعانة ؛ ولكن الكلام في قوم عندم توجه إلى الله وتأله ، ونوع من الخشية والذكر والزهد، لكن يغلب عليهم التوجه بإرادة أحدم وذوق ووجده ، وما يستحليه ويستحبه ، لا بالأمر الشرعى وم أصناف :

منهم المعرض عن التزام العبادات الشرعية ، مــع ما يحصل له من الشياطــين من كشف له أو تأثــير . وهؤلاء كثير منهــم يموت على غير الإسلام .

ومنهم من يقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة كالصلاة ، والصيام ، والحج ، وترك المحرمات ؛ لكن فى أعمال القلوب لا يلتزم الأمر الشرعى ؛ بل يسمى لما يحبه ويريده والله تعالى قال : (كُلَّانُمِدُهُ هَـَـُؤُلآءِ وَهَــَؤُلآءِ وَهَــَؤُلآءِ

مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ) وهو سبحانه يعطي السلطان والمال للبر والفاجر ، فقد يعطي أحد هؤلاء تصرفا : إما بقهر عدوه وإما بنصر وليه ، كما تعطي الملوك . وقد يعطى نوعا من المكاشفة إما بإخبار بعض الجن له ، وقد يعرف أنه من الجن ، وقد لا يعرف ، وإما بغير ذلك .

وقد يقول الواحد من هؤلاء : أنا آخذ من الله وغيري بأخذ من محمد صلى الله عليه وسلم ، فيرى بحــا له في ذاك وتفرده أن ما أوتيه من التصرف والمكاشفة ، يحصل له بغير طريق محمد صلى الله عليــه وسلم، وهو صادق في ذلك ؛ لكن هذه في الحقيقة وبال عليه ؛ فإن من تصرف بغير أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخذ مالم يبحه له الرسول . فولى وعزل ، وأعطى ومنع بغير أمر الرسول ، وقتــل وضرب بغــير أمره ، وأكرم وأهان بغير أمره ، وجاه خطاب في باطنه بالأمر والنهى ؛ فاعتقد أن الله أمره ونهاه من غير واسطة الرسول ، كانت حالته هذه كلها من الشيطان ، وكان الشيطان هو الذي يأمره وينهاه ؛ فيأمره فيتصرف ، وهو يظن أنه يتصرف بأمر الله ؛ ولعمري هـو بتصرف بأمر الله الكوني القدري بواسطة أمر الشيطان ، كما قال تعالى في السحرة : ( وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَادٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ) كما أن المؤمن يتصرف بأمر الله الكوني القدري ؛ لكن بواسطة أمر الرسول المبلغ له عن الله عز وجل .

فالحلال عنده ما أحله الله ورسوله ، والحرام ماحرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله ؛ بخلاف ذاك فإنه لا يأخذ عن الرسول الأمر والهي الباطن ، ولا ما يفعله ويأمر به ، وهذا الضرب كثير في المشايخ أرباب القلوب والأحوال الذين ضعف علمهم بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول ، وغلب عليهم ما يجده أحده في قلبه ، وما يؤمر به في باطنه ، سواء وافق الرسول أو خالفه .

ثم تفاوتوا فى ذلك بحسب قربهم من الرسول وبعده منه ؛ فكثير منه بعد عنه حتى صاريرى أنه يعاون الكفار على قتال المسامين ، ويعتقد أن أهل الصفة فعلوا ذلك .

ومنهم من يرى أن الرسول لم يرسل إليه وإلى أشكاله ، وإنما أرسل إلى العوام .

ومنهم من يعتقد أن الرسول كان خاضعًا لأهل الصفة ، وكانوا مستغنين عنه ، إلى أمثال هذه الأصناف التي كثرت في هذه الأزمنة .

وهؤلاء كلهم يدعون علم الحقيقة ، ويقولون ؛ الحقيقة لون والشريعة لون آخر ، ويجمعهم شيئان: أن لهم تصرفا وكشفا خارجا عن ماللعامة ، وأنهم معرضون عن وزن ذلك بالكتاب والسنة ، وتحكيم الرسول فى ذلك ؛ فهم بمنزلة الملوك الذين لهم ملك يسوسونه بغير أمر الله ورسوله ؛ لكن الملوك لا يقول أحدهم إن الله أمرنى بذلك ، ولا أنى ولي الله ، ولا أن لي مادة من الله خارجة عن الرسول ، ولا أن الرسل لم تبعث إلى مثلي ، وإنما الملوك يقصدون أغراضهم ولا يجعلونها دينا .

وهؤلاء يجعلون أغراضهم التي هي من أعظم الغلم والفساد بل والكفر ، يجعلون ذلك دينا يدين به أولياء الله عندم ؛ لأن هذه الأمور إنما تحصل لهم بنوع من الزهادة والعبادة ؛ ولكن ليس هو الزهد والعبادة التي بعث الله بها رسوله ؛ بل يشبهه حال أهل الكتاب والمشركين من عباد الهند والنصارى وأمثالهم .

وقال : هؤلاء مثل عباد المشركين من الهند سواء ، وأرفع من

هؤلاء من يشبه عباد النصارى ورهبانهم فى أمور كثيرة خارجة عن شريعة الإسلام ، فلما كان فيهم دين مبتدع من جنس دين المشركين وأهل الكتاب ظنوا ما يظنه أولئك من أن هذا دين صحيح ، وأند دين يقرب إلى الله ، وأن أهله أولياء الله ؛ فإن جميع طوائف العلماء والعباد من جميع أهل الملل يظنون (١) .

<sup>(</sup>١) آخر ما وجد من الأصل.

# فال شيخ الإسلام



#### رب يسر وأعن برحمتك

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن الله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليا .

أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تنضمن قواعد كلية . تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه ، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل ، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل ؛ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين ، والباطل الواضح والحق المبين .

والعلم إما نقل مصدق عن معصوم ، وإما قول عليه دليل معلوم ،

وما سوى هذا فإما مزيف مردود ، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود .

وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتسين ، والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم ، الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسن ، ولا يخلق عن كثرة الترديد ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يشبع منه العلماء ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ، ومن تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله .

قال تعالى: ( فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِينَّهُ لَكَى فَمَنِ التَّبَعُ هُدَاى فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى \* وَمَنْ أَعُرضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ مَيُوم ٱلْقِيكَمَةِ الْعَمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِي ٓ أَعْمَى وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَنَالِكَ أَنتُكَ ءَاينَتُنا فَنَسِيئًا أَعْمَى وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَنَالِكَ أَنتُكَ ءَاينَتُنا فَنَسِيئًا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمُ نُسَى ) وقال تعالى: ( قَدْ جَاةَ كُم مِّسَ اللّهِ نُورُ وَ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمُ نُسَى ) وقال تعالى: ( قَدْ جَاةَ عُمْ وَنكَهُ وسُجُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّهُ مِنِ الثَّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْ نِهِ وَيَهَدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ وَيُحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْ نِهِ وَيَهَدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ وَيُحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْ نِهِ وَيَهَدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ وَيُحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْ نِهِ وَيَهَدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى السَّالَ اللهُ وَيَعْمَا اللّهُ اللّهُ مِنْ النَّاسُ مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللْ

صِرَطِ مُسْتَقِيمِ \* صِرَطِ اللهِ الَّذِى لَهُ, مَا فِي السَّمَ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ الْآ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ ) .

وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد ، والله الهادي إلى سبيل الرشاد .

### فهــــل

يجب أن يعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه ، فقوله تعالى : ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمَ ) يتناول هذا وهذا ، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن : كعثان بن عفان ، وعبد الله بن مسعود وغيرها ، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً ؛ ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة ، وقال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين ، قيل : ثمان سنين ذكره مالك .

وذلك أن الله تعالى قال: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَّابِّرُوا ٓ ايكيهِ ۗ )

وقال: ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَءَانَ ) وقال: ( أَفَلَمَ يَدَبَّرُواْ اَلْقَوْلَ ) وقال: ( أَفَلَمَ يَدَبَّرُواْ اَلْقَوْلَ ) وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: ( إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرُّءَ نَاعَرَبِيَّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ) وعقل الكلام متضمن لفهمه.

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه ، فالقرآن أولى بذلك ، وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ، كالطب والحساب ولا يستشرحوه ، فكيف بـكلام الله الذي هو عصمتهم ، وبه نجاتهم وسعادتهم ، وقيام دينهم ودنياهم ؟ وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم ، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيـان فيه أكثر ، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة ، كما قال مجاهد عرضت: المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ، ولهذا قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرها من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير بكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره .

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم

السنة ، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال ، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال .

# **فه\_\_\_**ل

الخلاف بين السلف فى التفسير قليل ، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير ، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ، وذلك صنفان :

« أحدها » أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه ، تدل على معنى فى المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى به منزلة الأسماء المتكافئة التى بين المترادفة والمتباينة . كا قيل فى اسم السيف الصارم والمهند ، وذلك مثل أسماء الله الحسنى ، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن ، فإن أسماء الله كلما تدل على مسمى واحد ، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضاداً لدعائه باسم آخر ؛ بل الأمر كما قال تعالى : ( قُلِ ادَّعُوا اللّهَ أَوا دُعُوا الرَّحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ اللّهُ اللّه على .

وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المساة ، وعلى الصفـــة التي

تضمنها الاسم . كالعليم يدل على الذات والعلم ، والقدير بدل على الذات والقدرة ، والرحيم بدل على الذات والرحمة ، ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن بدعى الظاهر : فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين بقولون : لا يقال هو حي ، ولا ليس بحي ؛ بل ينفون عنه النقيضين ؛ فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسماً هو علم محض كالمضرات ، وإنما ينكرون ما فى أسمائه الحسنى من صفات الإثبات ، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقاً لغلاة الباطنية فى ذلك ، وليس هذا موضع بسط ذلك .

وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته ، وعلى ما فى الاسم من صفانه . ويدل أيضاً على الصفة التى فى الاسم الآخر بطريق اللزوم ، وكذلك أسماء النبى صلى الله عليه وسلم ، مثل محمد ، وأحمد ، والماضر ، والعاقب ، وكذلك أسماء القرآن : مثل القرآن ، والفرقان ، والهدى ، والشفاء ، والبيان ، والكتاب . وأمثال ذلك .

فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عسمى هدا الاسم ، وقد يكون الاسم على ، وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله : ( وَمَنَ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِى ) ما ذكره ؟ فيقال له : هو القرآن مثلا ، أو هو ما أنزله من الكتب . فإن الذكر مصدر . والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول .

والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل ، أو هـو ذكر العبد له ، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحداً .

وإن كان مقصود السائل معرفة ما فى الاسم من الصفة المختصة به ، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى ، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن ، وقد علم أنه الله ؛ لكن مراده ما معنى كونه قدوساً سلاماً مؤمناً ونحو ذلك .

إذا عرف هذا فالسلف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه ، وإن كان فيها من الصفة ما ليس فى الاسم الآخر ، كمن يقول : أحمد هو الحاشر والماحى والعاقب ، والقدوس هو الغفور

والرحيم أي أن المسمى واحد ، لا أن هـذه الصفة هي هـذه الصفة ، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس ، مشـال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم .

فقال بعضهم : هو « القرآن » : أي انباعه ؛ لقول النبي صلى الله عليــه وســلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ، ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وقال بعضهم : هو « الإسلام » لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: « ضرب الله مثلا صراطاً مستقيا وعلى جنبتي الصراط سوران ، وفي السورين أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط ، وداع يدعو على رأس الصراط، قال: فالصراط المستقيم هـو الإسلام والسوران حدود الله ، والأبواب المفتحة محارم الله ، والداعي على رأس الصراط كتــاب الله ، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن ، ، فهذان القولان متفقان ؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ، ولكن كل منها نبه على وصف غير الوصف الآخر ، كما أن لفظ « صراط » يشعر بوصف ثالث ، وكذلك قول مــن قال : هو « السنة والجماعة » وقول من قال : « هو طريق العبودية » وقول من قال : « هو طاعة الله ورسوله » صلى الله عليـه وســلم وأمثال ذلك ، فهؤلاء كلهم أشاروا

إلى ذات واحدة ؛ لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها .

« الصنف الثانى » أن بذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع \_ لا على سبيل الحد المطابق للمحدود فى عمومه وخصوصه ، مشل سائل أعجمي سأل عن مسمى « لفظ الخبز » فأرى رغيفاً ، وقيل له : هذا . فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده \_ مثال ذلك ما نقل فى قوله : ( ثُمُّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَامِنْ عِبَادِ نَا فَمِنْهُ مَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَا لَكِئْبُ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فعلوم أن الظالم لنفسه بتناول المضيع للواجبات ، والمنتهك للمحرمات ، والمقتصد بتناول فاعل الواجبات ، وتارك المحرمات ، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات . فالمقتصدون م أصحاب اليمين ، ( وَالسَّنِهُونَ السَّيِقُونَ \* أُولَيَكِ المُقَرَّبُونَ ) .

ثم إن كلاً منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات ، كقول القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت ، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه ، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار ، ويقول [ الآخر ] السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخسر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة ، والظالم يأكل الربا ، والعادل بالبيع ، والناس في الأموال إما محسن ، وإما عادل ، وإما ظالم ، فالسابق المحسن بأداء

المستحبات مع الوجبات ، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة ، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ، ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل . فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على نظيره ؛ فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق . والعقل السليم يتفطن للنوع ، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف ، فقيل له : هذا هو الخبز .

وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم هذه الآبة نزلت في كذا لاسيا إن كان المذكور شخصاً ؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير ، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت ، وإن آيــة اللعان نزلت في عويمر العجلابي أو هلال بن أمية ، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله · وأن قوله : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللهُ ﴾ نزلت في بني قريظة والنضير ، وأن قوله : ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعِ نُولِ دُبُرَهُ) نُولت في بـــدر ، وأن قوله : ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ) نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء ، وقول أبي أيوب إِن قُولُه : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَا لَهُ لُكَةً ﴾ نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين يكة ، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى . أو في قـــوم من المؤمنين .

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حسكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيره ؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق ، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا ؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعسين ، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنسوع ذلك الشخص فيعسم ما يشبهه ، ولا يكون العموم فيها خسب اللفظ .

والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته ، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته [ أبضاً ] .

ومعرفة « سبب النزول » يعين على فهم الآية ، فإن العــلم بالسبب يورث العلم بالسبب ؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها .

وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآيـة وإن لم يكن السبب كما تقول عنى مهذه الآية كذا . وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآبة في كذا ، هل يجرى مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله ، أو يجرى مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند ، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره ؛ بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه ، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند .

وإذا عرف هذا فقول أحدم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ بتناولها ، كما ذكرناه في التفسير بالمثال ، وإذا ذكر أحدم لها سبباً نزلت لأجله وذكر الآخر سبباً ؛ فقد يمكن صدقها بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب ، أو تكون نزلت مرة يمذا السبب ومرة لهذا السبب .

وهذان الصنف ان اللذان ذكرناها فى تنوع التفسير : تارة لتنوع الأسماء والصفات ، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه ،كالتمثيلات ها الغالب فى تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف .

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيـه محتملا للأمرين ؛ إما لكونه مشتركا فى اللفظ كلفظ (قسورة) الذي يراد بــه الرامي ، ويراد به الأسد . ولفظ (عسمس) الذي يراد به إقبال الليل وإدباره ، وإِما لَكُونَهُ مَتُواطئاً فِي الأَصلُ لَكُنَ المَرادُ بِهِ أَحَـدُ النَّوعِينَ أَو أَحَـدُ الشَّيْنِ كَالضَائرُ فَى قَــوله : ( ثُمَّدَنَافَنَدَكَ فَكَانَقَابَقُوْسَيْنِ أَوْأَدْنَ ) لَاشَيْنِ كَالضَائرُ فَى قَــوله : ( وَٱلْفَجْرِ \* وَلَيَالِ عَشْرِ \* وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ) وَمَا أَشْبِهُ ذَلِكَ .

فثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعانى التى قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك ، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهدا تارة ، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه ، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء : المالكية ، والشافعية ، والحنبلية وكثير من أهل الكلام ، وإما لكون اللفظ متواطئاً فيكون عاماً إذا لم يكن لتخصيصه موجب ، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثانى .

ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن بعبروا عن المعانى بألفاظ متقاربة لا مسترادفة ، فإن الترادف في اللغة قليل ، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم ، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه ؛ بل يكون فيه تقريب لمعناه ، وهذا من أسباب إعجاز القرآن ، فإذا قال القائل : ( يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ) إن المور هو الحركة كان تقريباً إذ المور حركة خفيفة سريعة .

وكذلك إذا قال: « الوحي » الإعلام ، أو قيل (أوحينا اليك) أنزلنا إليك أو قيل ( وَقَضَيْنَا إِلَى الْهَالِمُ وَلَيْ الْهِالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ

والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض ، كما يقولون فى قوله : ( لَقَدَّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَاكِ إِلَى نِعَاجِهِ ) أي مع نعاجه و ( مَنَّ أَنصَارِيَ إِلَىٰ اللهِ ) أي مع نعاجه و ( مَنَّ أَنصَارِيَ إِلَىٰ اللهِ ) أي مع الله ونحو ذلك ، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه ، وكذلك قوله : ( وَلِن اللهِ عَنْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْم

ومن قال (لا ريب) لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة ، كما قال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وفي الحديث أنه مر بظبي عاقف فقال : «لا يريبه أحد » فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة . ولفظ « الشك » وإن قيل : إنه يستلزم هذا المعنى ؛ لكن لفظه لا يدل عليه .

وكذلك اذا قيل: ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب؛ لأن المشار إليه وان كان واحداً، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ « الكتاب » بتضمن من كونه مكتوبا مضموماً ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءاً مظهراً بادباً، فهذه الفروق موجودة في القرآن، فإذا قال أحده: ( ان تبسل ) أي تحبس وقال الآخر: ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهناً وقد لايكون، إذ هذا تقريب للمعنى كان المحبوس قد يكون مرتهناً وقد الأيكون، إذ هذا تقريب للمعنى عاراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بدمن اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام.

ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة ، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها ، وفرائض الزكاة ونصبها ، وتعيين شهر رمضان ، والطواف ، والوقوف ، ورمي الجمار ، والمواقيت وغير ذلك .

ثم اختلاف الصحابة في الجد والأخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريباً فى جمهور مسائل الفرائض ، بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود النسب من الآباء والأبناء ، والكلالة ؛ من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج ، فإن الله أنزل فى الفرائض ثلاث آيات مفصلة

ذكر في الأولى الأصول والفروع ، وذكر في الشانية الحاشية التهصيب ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم ، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتهصيب وم الأخوة لأبوين أو لأب ، واجتماع الجد والأخوة نادر ؛ ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه ، وقد يكون لعدم سماعه ، وقد يكون للغلط في فهم النص ، وقدد يكون لاعتقاد معارض راجح ، فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله .

# فهــــل

الاختلاف في التفسير على « نوعين » منه ما مستنده النقل فقط ، ومنه ما يعلم بغير ذلك \_ إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق ، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم ، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم ، وهذا هو \_ النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ، ومنه مالا يمكن معرفة ذلك فيه . وهذا « القسم الثاني من المنقول » وهو مالا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه ، فالكلام فيه من فضول المكلام .

وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيــه دليلا ، فمثال مالا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف ، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة ، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها ، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك ، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل ، فما كان مــن هذا منقولا نقلا صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم \_ كاسم صاحب موسى أنه الخضر \_ فهذا معلوم ، وما لم بكن كـذلك بــل كان ممـا يؤخذ عن أهل الكتاب \_ كالمنقول عن كعب ووهـب ومحـد بن إسحق وغيرهم ممن بأخذ عن أهل الكتاب \_ فهذا لا يجوز تصديقــه ولا تكذيبه إلا بحجة ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذبوم ، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه ، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه»

وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب ، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض ، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين ، لأن احتمال أن يكون سمعه من ألنبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ، ومع جزم ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ، ومع جزم

الصاحب فيا يقوله ، فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأفوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك .

وأما «القسم الأول » الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد ، فكثيراً ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ، والنقل الصحيح يدفع ذلك ؛ بل هذا موجود فيا مستنده النقل ، وفيا قد يعرف بأمور أخرى غير النقل .

فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ؛ ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير ، والملاحم ، والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد ؛ لأن الغالب عليها المراسيل ، مثل ما يذكره عروة بن الزبير ، والشعبي ، والزهري ، وموسى بن عقبة ، وابن إسحاق ومن بعدهم ، كيحيى بن سعيد الأموي ، والوليد بن مسلم ، والواقدي ونحوهم في المغازي ؛ فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ، والواقدي ونحوهم في المغازي ؛ فإن أعلم اللدينة أعلم بها لأنها كانت ثم أهل الشام ، ثم أهل العراق ، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت

عندهم ، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيره ، ولهذا عظم الناس كتاب أبى إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك ، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار .

وأما «التفسير » فإن أعلم الناس به أهل مكة ؛ لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس ، كطاووس ، وأبى الشعثاء ، وسعيد بن جبير وأمثالهم ؛ وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود ، ومن ذلك ما تميزوا به على غيره ، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد ابن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير ، وأخذه عنه أيضاً ابنه عبد الرحمن ، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب .

و « المراسيل » إذا نعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً ، فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر ، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب ، أو أخطأ فيه ؛ فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلاريب .

فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات ، وقد علم أن المخبرين لم يتواطعاً على اختلاقه ، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً

بلا قصد علم أنه صحيح ، مشــل شخص يحدث عن واقعــة جرت ، ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ، وبأ بي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول ، فيذكر مثل ماذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال ، فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة ، فإنه لو كان كل منها كذبها عمداً أو خطأ ، لم يتفق في العادة أن بأتى كل منها بتلك التفاصيل التي تمنع العادة انفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدها لصاحبه ، فإن الرجل قد بتفق أن ينظم بيتاً وينظم الآخر مثله ، أو يكذب كذبة وبكذب الآخر مثلها ، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غير. ينشئ مثلها لفظاً ومعنى مع الطول المفرط ، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه ، وكذلك إذا حدث حديثاً طوبلا فيه فنون ، وحدث آخر بمثله ، فإنه إِمَا أَنْ بَكُونَ وَاطَأُهُ عَلَيْهِ أَوْ أَخَذُهُ مَنْهُ ، أَوْ بَكُونَ الحَــدَبِثُ صَدَّقًا ، من المنقولات ، وان لم يكن أحدها كافيــاً إما لإرساله وإمــا لضعف ناقله ، لـكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق فلا محتاج ذلك إلى طريق بثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ، ولهــذا ثبت بالتواتر غــزوة بدر وأنها قبل أحد ، بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلياً وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد ،

وأن علياً قتل الوليد ، وأن حمزة قتل قرنه ، ثم بشك فى قرنه هل هو عتبة أو شيبة .

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف ، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي ، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك .

ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجهين ، مع العلم بأن أحدها لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق ، لا سيا إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب ، وانما يخاف على أحدم النسيان والغلط ؛ فان من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب ، وابن عمر ، وجابر ، وأبي سعيد وأبى هريرة وغيرم علم يقيناً أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم ، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ، وبقطع الطريق ، ويشهد بالزور ونحو ذلك .

وكذلك التابعون بالمدينة ومكة ، والشام والبصرة ، فإن من عرف مثل أبي صالح السان ، والأعرج ، وسليان بن يسار ، وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعاً أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث ،

فضلا عمن هو فوقهم ، مثل محمد بن سيرين ، والقاسم بن محمد ، أو سعيد بن المسيب ، أو عبيدة السلماني ، أو علقمة ، أو الأسود أو نحوه . وإنما يخاف على الواحد من الغلط؛ فإن الغلط والنسيان كثيراً ما يعرض للإنسان ، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جداً ، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لاسيا الزهري في زمانه والثوري في زمانه ، فإنه قد بقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه .

و « المقصود » أن الحديث الطويل إذا روي مشلا من وجهين مختلفين ، من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاً ، كما امتنع أن يكون كذبا؛ فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة ، وإنما يكون في بعضها ، فإذاروى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة المتنع الغلط في جميعها ، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة .

ولهذا إنما بقع في مشل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة ، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر ؛ فإن من تأمل طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح ، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن . وقد بين ذلك البخاري في صحيحه ، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ؛ لأن غالبه من هذا النحو ؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق غالبه من هذا النحو ؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق

والأمة لا تجتمع على خطأ ؛ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر ؛ والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب ، وهذا إجماع على الخط وذلك ممتنع ، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر ، فهو كنجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظنى أن يكون الحق فى الباطن ؛ بخلاف ما اعتقدناه ، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم أبت باطناً وظاهراً .

ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن « خـبر الواحد » إذا تلقته الأمة بالقبول نصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، من أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحد ، إلا فرقة قليلة من المتأخرين انبعوا في ذلك طائفة من أهـل الكلام أنكروا ذلك ؛ ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء ، وأهل الحديث والسلف على ذلك ، وهو قول أكثر الأشعرية ، كأبي إسحق وابن فورك ، وأما ابن ذلك ، وهو الذي أنكر ذلك ، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي عامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء ، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو عامد وأبو العليب وأبو إسحق وأمثاله من أمّة الشافعية ، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من الماكية ،

وهو الذي ذكره أبو يعلى ، وأبو الحطاب ، وأبو الحسن بن الزاغوني ، وأمثالهم من الحنبلية . وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية ، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث ، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة .

و « المقصود هذا » أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الانفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول ؛ لكن هذا ينتفع به كثيراً في علم أحوال الناقلين . وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ ، وبالحديث المرسل ونحو ذلك ؛ ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ، ويقولون : إنه يصلح للشواهد والاعتبار مالا يصلح لغيره ، قال أحمد : قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر ؛ فإنه كان من أكثر الناس حديثاً ومن خيار الناس ؛ لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط ، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به ، وكثيراً ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام .

وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا «علم علل الحديث »

وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه ، وغلطه فيه عرف ؛ إما بسبب ظاهر كما عرفوا « أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال » ، وأنه « صلى فى البيت ركعتين » وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ؛ ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط ، وكذلك أنه « اعتمر أربع عمر » وعلموا أن قول ابن عمر : « إنه اعتمر فى رجب » مما وقع فيه الغلط ، وعلموا أنه تمتع وهو آمن فى حجة الوداع ، وأن قول عثمان لعلى : «كنا يومئذ خاتفين » مما وقع فيه الغلط ، وأن ما وقع فى بعض طرق البخاري « أن النار لا تمتملئ حتى ينشئ الله لهما خلقاً آخر » مما وقع فيه الغلط ،

والناس فى هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك فى صحة أحاديث، أو فى القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به ، وطرف ممن يدعى اتباع الحديث والعمل به كلا وجد لفظاً في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته ، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة ، أو يجعله دليلاً له في مسائل العلم ، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط .

وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبياً.

وفي « التفسير » من هذه الموضوعات قطعة كبيرة ، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع بانفاق أهل العلم .

و «الثعلبي » هو في نفسه كان فيه خير ودين ، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع ، و « الواحدي » صاحبه كان أبصر منه بالعربية ؛ لكن هو أبعد عن السلامة وانباع السلف ، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة .

والموضوعات فى كتب التفسير كثيرة مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الحجر بالبسملة ، وحديث على الطويل فى تصدقه بخاتمه فى الصلاة ، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ، ومثل ما روى فى قوله : ( وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ ) أنه على ( وَتَعِيَهُ آأَذُنُ وَعِيدٌ ) أذنك ياعلى .

#### فهـــــل

وأما النوع الثانى من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل ، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين \_ حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ؛ فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين ، مثل تفسير عبد الرزاق ، ووكيع ، وعبد بن حميد ، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم . ومثل تفسير الإمام أحمد ، وإسحق بن راهويه ، وبقي بن مخلد ، وأبي بكر بن المنذر ، وسفيان بن عيينة ، وسنيد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبي سعيد الأشج ، وأبي عبد الله بن ماجه · وابن مردويه \_ « إحداها » قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألف\_اظ القرآن عليها . و « الثانية » قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه والمخاطب به .

ف « الأولون » راءوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان .

و « الآخرون » راعوا مجرد اللفظ ، وما يجوز عندم أن يريد به العربى ، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام . ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة ، كما يغلط فى ذلك الذين قبلهم ، كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون فى صحة المعنى الذي فسروا به القرآن ، كما يغلط فى ذلك الآخرون ، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق .

والأولون «صنفان»: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به ، وفي كلا الأمرين قد وتارة يحملونه على مالم يدل عليه ولم يرد به ، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثبانه من المعنى باطلا ، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول ، وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول .

وهذا كما أنه وقع في نفسير القرآن فإنه وقع أبضاً في نفسير الحديث ، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مشل طوائف من أهل البدع ما اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة ، كسلف الأمة وأئتها ، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم . تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها ، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن

مواضعه ، ومن هؤلاء فرق الخوارج ، والروافض . والجهمية ، والمعتزلة ، والقدرية ، والمرجئة ، وغيره .

وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدالا ، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم ؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي ، ومثل كتاب أبي على الجبائي ، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ، ولعلى بن عيسى الرمانى ، والكشاف لأبى القاسم أحمد الهمداني ، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة .

وأصول المعتزلة « خمسة » يسمونها هم: التوحيد ، والعدل ، والمسنزلة بين المنزلتين ، وإنفاذ الوعيد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

و « توحيدهم » هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك ، قالوا : إن الله لا يرى ، وإن القرآن مخلوق ، وإنه ليس فوق العالم ، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ، ولا حياة ولا سمع ، ولا بصر ولا كلام ، ولا مشيئة ولا صفة من الصفات .

وأما « عدلهم » فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها . ولا هو قادر عليها كلها : بل عندهم أن أفعـال العباد لم

يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ، ولم يرد إلا ما أمر به شرعاً ، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته ، وقد وافقهم على ذلك متأخروا الشيعة ، كالمفيد ، وأبى جعفر الطوسي وأمشالهما ، ولأبى جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة ؛ لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الإثني عشرية ؛ فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبى بكر وعمر وعمان وعلى .

ومن أصول المعتزلة مع الخوارج « إنفاذ الوعيد فى الآخرة » وأن الله لا يقبل فى أهل الكبائر شفاعة ، ولا يخرج منهم أحداً من النار . ولا ربب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم ؛ فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى ، حتى صاروا فى طرفى نقيض ، كما قد بسط فى غير هذا الموضع .

والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعيين لهم بإحسان، ولا من أغة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيره، وما من تفسير من تفاسيره الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جواباً على المعارض لهم.

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع في

كلامه ، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه ، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله . وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك .

ثم إنه لسبب نطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ، ثم الفلاسفة ، ثم القرامطة وغيرهم فيا هو أبلغ من ذلك ، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة ، فإنهـم فسروا القــرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه ، فتفسير الرافضة كقولهم : ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ ﴾ ها أَبُو بَكُرُ وعَمْرُ ، و ﴿ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ أي بسين أبى بكر وعلى في الحلافة ، و ( إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً ) هي عائشة ، و ( فَقَانِلُوٓاْ أَصِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ) طلحة والزبير ، و ( مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ) على وفاطمة ، و ( ٱللُّؤَلُؤُوَٱلْمَرْجَاتُ ) الحسن والحسين ، ( وَكُلُّ شَيْءٍٱحْصَلَّنَاهُ فِيَ إِمَامِ مُّبِينٍ ) في على بن أبى طالب ، و (عَمَّ يَسَاءَ لُونَ \* عَنِ النَّبَا ٱلْعَظِيمِ ) علي بن أبى طالب ، و ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ هو على،ويذكرون يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمَّ رَكِعُونَ ) الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمــه في الصــــلاة ، وكذلك قوله ( أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ) نزلت في علي لما أصيب بحمزة .

ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: ( الصَّعبِينَ وَالصَّكدِقِينَ وَالقَكدِقِينَ وَالصَّكدِقِينَ وَالصَّكدِقِينَ وَالصَّكدِقِينَ وَالصَّكدِقِينَ وَالصَّك وَالمُسْتَغْفِرِينَ وَالصَّادِينَ رسول الله ، والصادقين أبو بكر ، والقانتين عمر . والمنفقين عثمان ، والمستغفرين علي ، وفى مثل قوله : ( مُحَمَّدُرَسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ) أبو بكر ( أَشِدَآءُ عَلَى الكُفَّادِ ) عمر ( رُحَمَّا مُنَيْنَهُمْ ) عثمان ( تَرَعُهُمْ رُدَّهُمَا مُنَيْنَهُمْ ) على .

وأعجب من ذلك قول بعضهم : ﴿ وَٱلنِّينِ ﴾ أبو بكر ﴿ وَٱلزَّيْتُونِ ﴾ عَمْرُ ( وَطُورِسِينِينَ ) عَمَّانَ ( وَهَلَاَٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ ) علي ، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة نفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال ، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص ، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَـهُۥٓأَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَكُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ) كل ذلك نعت للذين معه ، وهي التي بسميها النحاة خبراً بعد خبر . و « المقصود هنا » أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ، ولا يجوز أن يكون كل منها مراداً به شخص واحد ، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصراً في شخص واحد كقوله : إن قوله : ﴿ إِنَّهَاوَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أريد بها علي وحده ، وقول بعضهم : أن قوله : ( وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ) أُريد بها أَبُو بَكُر وحده ، وقوله : ( لَايَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ ) أُريد بها أبو بكر

وحده ونحو ذلك .

و « تفسير ابن عطية وأمثاله » أنبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عهم على وجهه لكان أحسن وأجمل ، فإنه كثيراً ما ينقل من « تفسير محمد بن جرير الطبري » وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً ، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عدن السلف لا يحكيه بحال . ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين ، وإنما يعني بهم طائفة مدن أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق مدن جنس ما قررت به المعتزلة المحلم ، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة ؛ لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ، وبعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب .

فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم فى تفسير الآبة قول ، وجاء قوم فسروا الآبة بقول آخر لأجـــل مذهب اعتقدوه ، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع فى مثل هذا .

و « فى الجملة » من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً فى ذلك ، بـل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه ، فالمقصود بيـان طرق العلم وأدلته ، وطرق الصواب،

ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً ، ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية . كما هو مبسوط في موضعه .

و «المقصود هنا » التنبيه على مثار الاختلاف فى التفسير ، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التى دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه ، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أربد به ، وتأولوه على غير تأويله ، فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق ، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسير م، وأن يعرف أن تفسير م الطرق المفصلة فساد تفسيره عا نصبه الله من الأدلة على بيان الحق .

وكذلك وقع من الذين صنفوا فى شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيا صنفوه من شرح القرآن وتفسيره .

وأما الذين يخطئون فى الدليل لا فى المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة ؛ لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق

التفسير ، وإن كان فيا ذكروه ما هو معان باطلة ، فإن ذلك بدخل فى القسم الأول ، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعاً ، حيث بكون المعنى الذي قصدوه فاسداً .

### فه\_\_\_ل

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير ؟

فَالْجُواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أجل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر ، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن ، قال الله تعالى: ( إِنَّا أَنزَلْنَا إَلَيْكَ الْكِكْنَبِ بِالْحَقِ لِتَحَكّم بَيْنَ النّاسِ عِمَا أَرْنكَ اللّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ) وقال تعالى: ( وَمَا أَنزَلنَا إَلَيْكَ الْكِكَ الْكِكَ الْكِكَ الْمَا عَلى : ( وَمَا أَنزَلنَا إِلَيْكَ الْكِكَ الْمَا عَلَى الله على وسلم : « ألا الله أو تيت القرآن ومثله معه » يعني السنة .

والسنة أيضا تنزل عليه بالوحيكما ينزل القرآن؛ لا أنها تنلى كما يتلى، وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك.

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه ، فإن لم تجده فمن السنة ، كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأيي . قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله عليه وسلم في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله » ، وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد .

وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن ، والأحوال التي اختصوا بها ؛ ولما لهم من الفهم التام ، والعلم الصحيح ، والعمل الصالح ؛ لا سيا علماؤهم وكبراؤهم ، كالأعمة الأربعة الخلفاء الراشدين ، والأعمة المهديين : «مثل عبد الله بن مسعود » قال الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري : حدثنا أبو كريب ، قال أنبأنا جابر بن نوح ، أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : قال عبد الله يعني ابن مسعود : والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم مسعود : والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم

فيمن نزلت وأين نزلت ، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته ، وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن .

ومنهم الحبر البحر «عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » ، وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار ، أنبأنا وكيع ، أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال : قال عبد الله يعني ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود، عن إسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك ، فهذا وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح ، وعمر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنة ، فما ظنك بماكسبه مـن العلوم بعد ابن مسعود ؟. وقال الأعمش عن أبي وائــل استخلف على عبــد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة ــ وفي روايــة سورة النور \_\_ ففسرهــا تفسيراً لو سمعتــه الروم والترك والديلم لأسلموا .

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمين السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: « بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منها بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، فإنها على ثلاثة أقسام:

« أحدها » ماعلمنا صحته عما بأيدينا عما يشهد له بالصدق فذاك صحيح .

و « الثاني » ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه .

و « الثالث » ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم ،

فقد اشتملت هذه الآبة الكريمة على الأدب في هذا المقام ، وتعليم ما بنبغي في مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ، ضعف القولين الأولين ، وسكت عن الثالث ، فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلا لرده كا ردها ، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ، فيقال في مثل هذا : ( قُلرَيِّ أَعْلَمُ بِعِدَ تِهِم ) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من أطلعه الله عليه ؛ فلهذا قال : ( فَلاَتُمَارِ فِيهِمْ إِلَا مِلَ مَا يَعْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ ولا تَسْأَلُهُم عَن ذلك ، فإنهم أي لا عنه ما يعلم عن ذلك ، فإنهم أي لا تجهد نفسك فيها لا طائل تحته ، ولا تسألهم عن ذلك ، فإنهم

لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب .

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الحلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ، ويبطل الباطل ، وتذكر فائدة الحلاف وثمرته ؛ لئللا يطول النزاع والخلاف فيا لا فائدة تحته ، فيشتغل به عن الأم ، فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكى الخلاف ويطلقه ، ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاً ، فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ ،كذلك من نصب الحلاف فيا لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان ، وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور ، والله الموقق للصواب .

## فهــــل

إذا لم تجـد التفسير في القـرآن ولا في السنة ، ولا وجدته عن الصحابة ، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين ، كمجاهد ابن جبر » فإنه كان آية في التفسـير ، كما قال محمد بن إسحاق :حدثنا

أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عندكل آبة منه وأسأله عنها ، وبه إلى الترمذي ، قال : حدثنا الحسين بن مهدى البصري ، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ٠ قال : ما في القرآن آبة إلا وقد سمت فيها شيئًا ، وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان بن عينة عن الأعمش ، قال : قال مجاهد : لوكنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير : حدثنا أبوكريب قال : حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة ، قال : رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه ، قال : فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله ، ولهذا كان سفيان الثوري يقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.

وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس ، وعطاء بن أبى رباح ، والحسن البصري ، ومسروق بن الأجدع ، وسعيد بن المسيب ، وأبى العالية ، والربيع بن أنس ، وقتادة ، والضحاك بن مزاحم ، وغيرهم من التابعين و تابعيهم ومن بعده ، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالا وليس كذلك ، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ، ومنهم من

ينص على الشيء بعينه ، والكل بمعنى واحد فى كثير من الأماكن ، فليتفطن اللبيب لذلك ، والله الهادي .

وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعيين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم ، وهذا صحيح ، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة ، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن ، أو السنة ، أو عموم لغة العرب ، أو أقوال الصحابة في ذلك .

فأما « تفسير القرآن بمجرد الرأي » فحرام ، حدثنا مؤمل ، حدثنا سفيان ، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » . حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » وبه إلى الترمذي قال : حدثنا عبد بن حميد حدثني حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي ، قال حدثنا أبو عمران الجونى عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال فى القرآن بغير علم من قال فى القرآن بغير علم عمران الجونى عن جندب حدثنا شهيل أخو حزم القطعي ، قال حدثنا أبو عمران الجونى عن جندب برأيه فأصاب فقد أخطأ » قال الترمذي هذا حديث غريب ، وقد

تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم.

وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم ، وأما الذي روى عن مجاهد وقتادة وغــيرها من أهل العــلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم ، وقد روى عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم ، فهن قال في القرآن برأيه فقد تكلف مالا علم له به ٠ وسلك غير ما أمر به ، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه ، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر ؛ لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم . وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين ، فقال: ﴿ فَإِذْلَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَكِ عِندَاللَّهِ هُمُٱلْكَندِبُونَ ﴾ كاذب ، ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر ؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به ، وتكلف مالا علم له به ، والله أعلم .

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير مالا علم لهـم به ، كما روى شعبة عن سليان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر ، قال : قال أبو بكر الصديق : أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم ؟! : وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا محمود بن يزيد

عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: ( وَثَكِهَهُ وَأَبًا ) فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله مالا أعلم ؟ \_ منقطع \_ وقال أبو عبيد أيضاً حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: ( وَثَكِهَةُ وَأَبًا ) فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر ، وقال عبد بن حميد حدثنا سليان بن حرب ، قال: حدثنا حماد بن زبد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميمه أربع رقاع فقرأ: وقَنْكِهَةُ وَأَبًا ) فقال ما الأب ؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه .

وهذا كله محمول على أنهما \_ رضي الله عنهما \_ إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب ، وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل ؛ لقوله تعالى : ( فَأَنْبَنَافِيهَا حَبَّا \* وَعِنْبَاوَقَضْبًا \* وَزَيْتُونَاوَغَلْلًا \* وَحَدَآبِقَ عُلْبًا ) .

وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبى مليكة ، أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها . إسناده صحيح ، وقال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبى مليكة ، قال سأل رجل ابن عباس عن : ( يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةِ ) فقال قال سأل رجل ابن عباس عن : ( يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةِ )

له ابن عباس فها: ( يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ وَمُسِينَ أَلْفَسَنَةِ ) ؟ فقال الرجل إلى الله ابن عباس: ها يومان ذكرها الله في كتابه، الله أعلم بهما ، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم ، وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب يعنى ابن إبراهيم ، حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم ، قال : جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن . فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قت عني ، أو قال : أن تجالسني ، وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال : إنا لا نقول في القرآن شيئاً .

وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن ، وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن ، فقال : لا تسألني عن القرآن ، وسل من يزعم أنه لا يخفي عليه منه شيء يعني عكرمة ، وقال ابن شوذب : حدثني يزيد بن أبي يزيد قال : كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم النساس فإذا سألنساء عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع .

وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن عبدة الضبى · حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، قال : لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم

ليعظمون القول في التفسير ، منهم سالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب ، ونافع ، وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال : ما سمعت أبى تأول آية من كتاب الله قط ، وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن ، فقال : ذهب الذين كانوا بعلمون فيا أنزل من القرآن ، فاتق الله وعليك بالسداد .

وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار ، عن أبيه ، قال : إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده ، حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان أصحابها بتقون التفسير ويهابونه ، وقال شعبة عن عبد الله بن أبى السفر ، قال : قال الشعبى والله مامن آبة إلا وقد سألت عنها ، ولكنها الرواية عن الله . وقال أبو عبيد : حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبى زائدة عن الشعبى عن مسروق قال : اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله .

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهمم به ، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ؛ ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ، ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيا علموه وسكتوا عما جهلوه ، وهذا هو الواجب على كل أحد ، فإنه كما يجب السكوت عما

لا علم له به فكذلك يجب القول فيا سئل عنه مما يعلمه ؛ لقوله تعالى : ( لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ ) ولما جاء فى الحديث المروي من طرق : « من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » .

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا مؤمل ، حدثنا سفيان عن أبي الزناد ، قال : قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله . والله سبحانه وتعالى أعلم .

## وفال شيخ الإسلام رحم الة

## فهــــل

لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بكتابه الذي هو الهدى والشفاء والنور ، وجعله أحسن الحديث وأحسن القصص ، وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل والتدبر ، ولأهل التلاوة والذكر ، ولأهل الاستاع والحال : فالمعتصمون به علما وحالا وتلاوة وسمعاً باطناً وظاهراً هم المسلمون حقاً ، خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم لما أنحرف من أهل الحكلام والحروف إلى كلام غيره ، ومن أهه السماع والصوت إلى سماع غيره كان الانحراف في أربع طوائف متجانسة .

قوم تركوا التعلم منه والنظر فيه والتدبر له إلى كلام غيره ، من كلام الصابئة أو اليهود ، أو ما هو مولد من ذلك أو مجانس له أو نحو ذلك . وهم منحرفة المتكلمة .

وبازائهم قوم أقاموا حروفه وحفظو. وتلو. من غير فقه فيه ، ولا

فهم لمعانيه ، ولا معرفة للمقالات التي توافقه أو تخالفه ، ووجه بيانه لمسائلها ودلائلها ، وم ظاهرية القراء والمحدثين ونحوم . وهذان الصنفان نظير متفقه لا يعرف الحديث ، أو صاحب حديث لا يتفقه فيه . وكذلك متكلم لا يتدبر القرآن أو قارئ لا يعرف من القرآن أنواع الكلام الحق والباطل ، فهاتان فرقتان علميتان .

و « الثالثة » قوم تركوا استاع القلوب له والتنعم به ، وتحرك القلب عن محركاته وذوق حلاوته ، ووجود طعمه إلى سماع أصوات تغيره من شعر أو ملاهي ، من أصوات الصابئة أو النصارى ، أو ما هو مولد عن ذلك ومجانس له أو نحو ذلك ، وهم منحرفة المتصوفة والمتفقرة .

وبإزائهم قوم يصوتون به ويسمعون قراءته من غير تحرك عنه ، ولا وجد فيه ، ولا ذوق لحقائقه ومعانيه ، وم ظاهرية العباد والمتطوعة والمتقرئة . فهذان الصنفان صاحب حال تحرك الأصوات حاله وليست تلك الحركة والحسال عن الصوت بالقرآن ، وصاحب مقال يميز بين الأقوال وينظر فيها وليس ذلك النظر والمقال عن القرآن ، ومإزائهما صاحب عبادة ظاهرة معه استاع ظاهر القرآن وتلاوته ، وصاحب علم ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو تفسير حروفه من غريب وإعرابه ، وأسباب نزوله ونحو ذلك . فهدة الأقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم والعمل المشروعين ، والذين خاضوا في باطن العلم

والعمل ؛ لكن غير المشروعين جاء التفريط والاعتداء منهم .

ولهذا وقع بينهم التعادي ، فالأولون يرمون الآخرين بالبدعة والضلالة ، وقد صدقوا . والآخرون ينسبون الأولين إلى الجهالة والعجز ، وقد صدقوا . ثم قد يكون مع بعض الأولين كثير من العلم والعمل المشروع ، كما قد يكون مع بعض الآخرين كثير من العلم الباطن والحال الكامن ، كما قد روى الحسن البصري في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العلم علمان : علم في القلب ، وعلم في اللسان . فعلم القلب هو العلم النافع ، وعلم اللسان حجة الله على عباده » وقال يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان فيا رواه الحلال في جامعه عن الثوري : « العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله ، وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله ، وعالم بالله وبأمر الله » .

# قال شیخ الاسلام قلمس الله روحه

### فم\_\_ل

وأما سؤاله عن : « إجراء القرآن على ظاهره » فإنه إذا آ من بما وصف الله به نفسه ، ووصفه به رسوله ، من غير تحريف ولا تكييف فقد انبع سبيل المؤمنين .

ولفظ «الظاهر» في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك ، فإن أراد الإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه فهذا ضال ؛ بــل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذانه ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله . فقد قال ابن عباس : ليس في الدنيا عما في الجنة إلا الأسماء . يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب ، والحرير ، والحمر ، واللبن ، تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا ؛ فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما لا يدركه العباد ،

ليست حقيقته كحقيقة شيء منها.

وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة ، لا يحرف الكلم عن مواضعه ، ولا يلحد فى أسماء الله تعالى ، ولا بقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة ؛ بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص ، وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة ، وأجمع عليه سلف الأمهة ، فهذا مصيب فى ذلك وهو الحق .

وهذه جملة لايسع هذا الموضع تفصيلها والله أعلم .

## وسٹل رحمہ اللہ

عن قوله صلى الله عليه وسلم: « من فسر القرآن برأبه فليتبوأ مقعده من النار » فاختلاف المفسرين في آبة واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة ؟ وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع الاختلاف ، والحق لا يكون في طرفي نقيض أفتونا .؟

فأجاب رحمه الله تعالى : ينبغي أن يعلم أن الاختـــلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين :

« أحدها» ليس فيه تضاد وتناقض ؛ بل يمكن أن يكون كل منها حقاً ، وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبادات ، وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب ، فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسماً مثل قوله : ( اَهْدِنَا الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمَ ) فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته ، وكل ذلك حق ، بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته ، فيقول بعضهم : (الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ) كتاب الله أو انباع كتاب الله ،

وبقول الآخر: ( اَلصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ) هو الإسلام أو دين الإسلام ، وبقول الآخر: ( اَلصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ) هو السنة والجماعة ، وبقول الآخر: ( اَلصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ) هو السنة والجماعة ، وبقول الآخر: ( اَلصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ) طريت العبودية ، أو طريق الخوف والرجاء والحب ، وامتثال المأمور واجتناب المحظور ، أو متابعة الكتاب والسنة ، أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات .

ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته ، كما إذا قيل : محمد هو أحمد، وهو الحاشر ، وهو الماحى، وهو العاقب ، وهو خاتم المرسلين ، وهو نبى الرحمة ، وهو نبى الملحمة .

وكذلك إذا قيل : القرآن هو الفرقان ، والنور ، والشفاء ، والذكر الحكيم ، والكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت .

وكذلك أسماء الله الحسنى ( هُوَالْأُوَّلُوَالْآخِرُوَالظَّهِرُوالْبَاطِنُّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ) وهو ( ٱلَّذِي خُلَقَ فَسَوَّىٰ \* وَٱلَّذِي قَدَّرَفَهَدَىٰ \* وَٱلَّذِي آخْرَةَ الْمُرَّىٰ \* فَجَعَلَهُ عُنَاءً أُحُوىٰ ) ( هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لاَ إِلَهُ إِلَّاهُوَّ عَلِمُ ٱلْعَنْدِ وَٱلشَّهَادَةً هُوَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْرَحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ \* هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لاَ إِللَهُ إِلَاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ هُوَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ الرَّحِيمُ \* هُوَاللَّهُ ٱلْمُورِيرُ ) ( هُوَاللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ) الْمُهَيَّمِنُ الْمُحَرِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيرُ ) ( هُوَاللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ) وأمثال ذلك .

فهو سبحانه واحد صمد ، وأسماؤه الحسني تدل كلها على ذاته ، ويدل هذا من صفاته على مالا يدل عليه الآخر ، فهي متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات ؛ فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة بالمطابقة ، ويدل على أحدها بطريق التضمن ، وكل اسم يدل على الصفة التي دل عليها بالالتزام ؛ لأنه يدل على الذات المتكنى به يدل على الصفة التي دل عليها بالالتزام ؛ لأنه يدل على الذات المتكنى به جميع الصفات ، فكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه .

ومنه « قسم آخر » وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل ، لاعلى سبيل الحد والحصر ، مشل أن يقول قائل من العجم : ما معنى الخبز ؟ فيشار له إلى رغيف وليس المقصود مجرد عينه وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص .

وهذا كما إذا سئلوا عن قوله: ( فَمِنْهُ مُظَالِمُ لِنَّفَسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ ) أو عن قوله: ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقَواْ وَاللَّذِينَ هُم مَّ مَّ سِنُونَ ) أو عن ( الصَّلِحِينَ ) أو ( الظَّلِمِينَ ) ونحو ذلك مسن الأسماء العامة الجامعة ، التي قد يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه ؛ إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك ، فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه ، وقد يستدل به على نظائره .

فإن الظالم لنفسه : هو تارك المأمور فاعل المحظور ، و « المقتصد »

هو فاعل الواجب وتارك المحرم، و « السابق » هو فاعل الواجب والمستحب وتارك المحرم والمكروه .

فيقول الجيب بحسب حاجة السائل: « الظالم » الذي يفوت الصلاة والذي لا يسبغ الوضوء ، أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك، و « المقتصد » الذي يصلي في الوقت كما أمر ، و « السابق بالخيرات » الذي يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتها ، وبأتى بالنوافل المستحبة معها ، وكذلك يقول مثل هذا في الزكاة ، والصوم ، والحج ، وسائر الواجبات .

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب.

والصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه ، كما أخذوا عنه السنة ، وإن كان من الناس من غير السنة فمن الناس من غير بعض معانى القرآن ؛ إذ لم يتمكن من تغيير لفظه .

و (أبضاً): فقد يخفى على بعض العلماء بعض معانى القرآن ، كما خفي عليه بعض السنة ؛ فيقع خطأ المجتهدين من هذا الباب . والله أعلم .

# سئل شيغ الإسلام

عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن ، وهو ناوكتابة الحديث والقرآن العظيم ، وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بألف درم ، وقال : أنا إن شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن ، ويؤمل آمالا بعيدة ، فهل بأثم أولا ؟ وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ الزمخشري ؟ أم القرطبي ؟ أم القرطبي ؟ أم البغوى ؟ أو غير هؤلاء ؟

فأجاب: الحمد لله ، ليس عليه إثم فيا ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية ، فإن كتسابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفساسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات .

وأما « التفاسير » التى فى أيدي الناس فأصحها « تفسير محمد بن جرير الطبرى » فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الشابتة ، وليس فيه بدعة ، ولا ينقل عن المتهمين ، كمقانل بن بكير والكلبى ، والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة ، كتفسير عبد الرزاق ، وعبد بن حميد . ووكيع وابن أبي قتيبة ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

وأما « التفاسير الثلاثة » المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة « البغوي » لكنه مختصر من « تفسير الثعلبي » وحذف منه الأحاديث الموضوعة ، والبدع التي فيه ، وحذف أشياء غير ذلك .

وأما « الواحدي » فإنه تاميذ الثعلبي ، وهو أخبر منه بالعربية ؛ لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره . وتفسيره و « تفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز » فيها فوائد جليلة ، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها .

وأما « الزمخشري » فتفسيره محشو بالبدعة ، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن ، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة .

و « أصولهم خمسة » يسمونها التوحيد ، والعدل ، والمنزلة بين المنزلتين ، وإنفاذ الوعيد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

لكن معنى « التوحيد » عندم يتضمن نفي الصفات ؛ ولهـــذا سمى ابن التومرت أصحـــابه الموحدين ، وهذا إنمـــا هو إلحاد فى أسمـــاء الله وآياته .

ومعنى « العدل » عندم يتضمن التكذيب بالقدر ، وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء ، ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب ؛ لكن هذا قول أئتهم ؛ وهؤلاء منصب الزمخشري ، فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم . ومذهب أبى الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان : مسايخية وخشبية .

وأما « المنزلة بين المنزلتين » فهي عنده أن الفاسق لا يسمى مؤمناً بوجه من الوجوه ، كما لا يسمى كافراً ، فنزلوه بين منزلتين .

و « إنفاذ الوعيد » عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار ، لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج.

و « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » يتضمن عندهم جواز الخروج على الأمّة ، وقتالهم بالسيف . وهذه الأصول حشا [بها] كتابه بعبارة لا يهتدى أكثر الناس إليها ، ولا لمقاصده فيها، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ، ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين .

و « تفسير القرطبي » خير منه بكثير ، وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة ، وأبعد عن البدع ، وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقد ؛ لكن يجب العدل بينها ،

وإعطاء كل ذي حق حقه .

و « تفسير ابن عطية » خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثاً ، وأبعد عن البدع ، وإن اشتمل على بعضها ؛ بل هو خير منه بكثير ؛ بل لعله أرجح هذه التفاسير ؛ لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها .

وثم نفاسير أخركثيرة جداً كتفسير ابن الجوزى والماوردى.

## وسئل

عن قول النبى صلى الله عليه وسلم: « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ما المراد بهذه السبعة ؟ وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرها هي الأحرف السبعة ، أو واحد منها ؟ وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيا احتمله خط المصحف ؟ وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيصن وغيرها من القراءات الشاذة أم لا ؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا ؟ وأذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

هذه « مسألة كبيرة » قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرم ، حتى صنف فيها التصنيف المفرد ، ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي ، المعروف بأبى شامة ، صاحب « شرح الشاطبية ».

فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطاً فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك ، وذكر ألفاظها ، وسائر الأدلة ، إلى ما لا يتسع له هذا المكان ، ولا يليق بمثل هذا الجواب ؛ ولكن نذكر النكت الجامعة ، التى تنبه على المقصود بالجواب .

فنقول: لانزاع بين العلماء المعتبرين أن « الأحرف السبعة » التى ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي « قراءات القراء السبعة المشهورة » بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام ؛ إذ هذه الأمصار الحسة هي التى خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره، والحديث والفقه، من الأعمال الباطنة والظاهرة، وسائر العلوم الدينية، فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئة قراء هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التى أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين م الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم.

ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين.

ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده ؛ بل قد يكون معناها متفقاً أو متقارباً، كما قال عبد الله بن مسعود : إنما هو كقول أحدكم أقبل ، وهلم ، وتعال .

وقد يكون معنى أحدها ليس هو معنى الآخر ؛ لكن كلا المعنيين حق ، وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف نضاد وتناقض ، وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا حديث: أزل القرآن على سبعة أحرف، إن قلت : غفوراً رحيا ، أو قلت : عزيزاً حكيماً فالله كذلك ، ما لم تختم آية رحمة بآية عـذاب ، أو آية عذاب بآية رحمة » . وهذا كما فى القراءات المشهورة ( ربنا باعد وباعد ) عذاب بآية رحمة » . وهذا كما فى القراءات المشهورة ( ربنا باعد وباعد ) لا إلا أن يُخافا ألا يقيا ) ( وإن كان مكرم لتزول ، ولتزول منه الجبال ) و ( بل عجبت ً . وبل عجبت ً ) ونحو ذلك .

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايناً من وجه كقوله: ( يخدعون ويخادعون ) ( ويكذبون ويكذبون ) ( ولمستم ) و ( حتى يطهرن ، ويطهرن ) ونحو ذلك فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق ، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها ، واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا ، لا يجوز ترك موجب إحداها لأجل الأخرى ظناً أن ذلك

تعارض ، بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله .

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات ، والمدات ، والإمالات ، ونقل الحركات ، والإظهار ، والإدغام ، والاختلاس ، وترقيق اللامات والراءات : أو تغليظها ونحو ذلك مما يسمى القراءات الأصول " فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى ؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً ، ولا يعد ذلك فيها اختلف لفظه واتحد معناه ، أو اختلف معناه من المترادف ونحوه ، ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أزل القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى ، وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل .

ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأمّة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين ؛ بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحق الحضرمي ونحوها ، كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ

<sup>(</sup>١) نسخة مما يسمي القراء عامته الأصول.

بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف؛ بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حزة كسفيان بن عيينة وأحمد ابن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين ، وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي .

وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ماهو معروف عند العلماء ؛ ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبت عنده قراءات العشرة أو الإحدى عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ، ويقرؤون في الصلاة وخارج الصلاة ، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم .

وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان بقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة، وجرت له قصة مشهورة فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الحارجة عن المصحف كما سنينه.

ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من [لم] يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون فى بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره، ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق .

القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة بأخذها الآخر عن الأول ، كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه ، وأما من علم نوعا ولم بعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى مالم يعلمه ، وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك ، ولا أن يخالفه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : يعلمه من ذلك ، ولا أن يخالفه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » .

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثاني مثل قراءة ابن مسعود ، وأبي الدرداء رضي الله عنها ( والليل إذا يغشى ، والنهار إذا تجلى ، والذكر والانثى ) كما قد ثبت ذلك في الصحيحين . ومثل قراءة عبد الله ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وكقراءته: ( إن كانت إلازقية واحدة ) ونحو ذلك . فهذه إذا ثبت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن بقرأ بها في الصلاة ؟ على قولين للعلاء ها روابتان مشهورتان عن الإمام أحمد ، وروابتان عن مالك .

« إحداها » يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة .

« والثانية » لا يجوز ذلك ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن هـذه

القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن ثبت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة ، فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة ، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين ، والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره ، وهي التي أمر الحلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثان وعلي بكتابتها في المصاحف ، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف ، أمر زيد بن ثابت بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار ، وجمع الناس عليها بانفاق من الصحابة على وغيره .

وهذا النزاع لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل، وهو أن القراءات السبعة هـل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه جهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة؛ بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام،

كالقاضي أبى بكر الباقلانى وغيره ؛ بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة ، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثانى وترك ما سواه ، حيث أمر عثان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها ، ثم أرسل عثان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك .

قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة . ومن نصر قول الأولين يجيب نارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة ، لم يكن واجبا على الأمة ، وإنما كان جائزاً لهم مرخصا لهم فيه ، وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه ، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصاً ؛ بل مفوضاً إلى اجتهاده ؛ ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد ، وكذلك مصحف غيره .

وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه ، فيلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم ، كما قدموا سورة على سورة ، لأن ترتيب الآيات مأمور به نصاً ، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادم . قالوا : فكذلك الأحرف السبعة ، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك

اجتماعا سائغا ، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ، ولم يكن فى ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور .

ومن هؤلاء من يقــول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام ؛ لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا ، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم، وهو أرفق بهم أجمعوا عــلى الحرف الذي كان في العرضة الآخرة . ويقولون : إنه نسخ ماسوى ذلك .

وهولاه يوافق قولهم قول من يقول : إن حروف أبي بن كعب، وابن مسعود وغيرها مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة .

وأما من قال عن ابن مسعود : أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه ، وإنما قال : قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحد كم : أقبل ، وهلم ، وتعال، فاقرأ وا كما علمتم أو كما قال .

ثم من جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال يجوز ذلك ؛ لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها ، ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ : تارة يقول ليس هو من الحروف

السبعة (١) وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة ، وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه ، وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن. وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين.

ولهذا كان في المسألة «قول ثالث »، وهو اختيار جدي أبي البركات أنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة \_ وهي الفاتحة عند القدرة عليها \_ لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك ، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أزل عليها . وهذا القول ينبني على «أصل» وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة ، فهل يجب القطع بكونه ليس منها ؟ فالذي عليه جهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك ، إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن بكون العلم به في النفي والإثبات قطعياً .

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه ، حتى قطع بعض هؤلاء \_ كالقاضي أبي بكر \_ بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة آية من القرآن في غير سورة النمل ، لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه ، والصواب

<sup>(</sup>١) نسخة المنسوخة.

القطع بخطأ هؤلاء ، وأن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف ، إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه ، كالتخميس والتعشير وأسماء السور ؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها ، كما أنها ليست من السورة التي قبلها ؛ بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة ، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة .

وسواء قيل بالقطع في النني أو الإثبات فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت ؛ بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء : إن كل واحد من القولين حق ، وإنها آية من القرآن في بعض القراءات ، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين ، وليست آية في بعض القراءات ؛ وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها بين السورتين .

وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية، لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله، إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه؛ بل القراءة سنة متبعة، وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمامي وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منها خارجا عن المصحف.

ومما يوضح ذلك أنهم يتفقون فى بعض المواضع على ياء أو تاء، ويتنوعون فى بعض، كما اتفقوا فى قوله تعالى : ( وَمَااللّهُ بِغَفِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ ) في موضع وتنوعوا في موضعين ، وقد بينا أن القراءنين كالآبتين ، فزيادة القراءات كزيادة الآيات ؛ لكن إذا كان الخط واحداً واللفظ محتملا كان ذلك أخصر فى الرسم .

والاعتباد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف ، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن ربي قال لي أن قم في قريش فأنذره . فقلت : أي رب ! إذا يثلغوا رأسي \_ أي يشدخوا \_ فقال : إني مبتليك ومبتل بك ، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء ، تقرؤه نائماً ويقظانا ، فابعث جنداً أبعث مثليهم ، وقاتل بمن اطاعك من عصاك ، وأنفق أنفق عليك » فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء ؛ بل يقرؤه في كل حال كما جاء في نعت أمته : « أناجيلهم في صدوره » بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ، ولا يقرأونه كله إلا نظراً لا عن ظهر قلب .

وقد ثبت فى الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبى صلى الله على على الأنصار، الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، كالأربعة الذين من الأنصار، وكعبد الله بن عمرو، فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع

وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها ، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف .

وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف واحد من الاحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها بانفاق العلمهاء المعتبرين ؛ بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء \_ كالأعمش وبعقوب ، وخلف وأبى جعفر يزيد بن القعقاع ، وشيبة بن نصاح ونحوم \_ هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده ، كما ثبت ذلك .

وهذا أيضاً مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوءون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم، وإنما تنازع الناس من الحلف في المصحف العثاني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، والأمة بعدهم، هل هو بما فيه من القراءات السبعة، وتمام العشرة، وغير ذلك هل هو حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها؟ أو هو مجموع الأحرف السبعة، على قولين مشهورين. والأول قول أئمة السلف والعلماء، والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم، وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضاً خلافا يتضاد فيه المعنى ويتناقض؛ بل يصدق بعضها بعضاً كا تصدق الآيات بعضها بعضاً.

وسبب تنوع القراءات فيا احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويف ذلك لهم ؛ إذ مرجع ذلك إلى السنة والانباع ، لا إلى الرأي والابتداع .

أما إذا قيل: إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر، وكذلك بطريق الأولى إذا قيل: إن ذلك حرف من الأحرف السبعة ، فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم ؛ فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى ، وهذا من أسباب تركهـم المصاحف أول ماكتبت غير مشكولة ولا منقوطة ؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين ، كالتاء والياء ، والفتح والضم ، وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين ، ويحكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهاً بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين ؛ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليـه وسلم تلقوا عنــه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعاً ، كما قال أبو عبد الرحمــن السلمي \_ وهو الذي روى عن عثمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » كما رواه البخاري في صحيحه ، وكان يقرئ القرآن أربعين سنة . قال \_ حدثنا الذين كانوا يقرئو ننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها : أنهم كانوا إذا تعلموا مـن النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيعاً .

ولهذا دخل فى معنى قوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه » تعليم حروفه ومعانيه جميعاً ؛ بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه ، وذلك هو الذي يزبد الإيمان ، كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرها: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً ، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان .

وفى الصحيحين عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم حديثين رأيت أحدها وأنا أنتظر الآخر ، حدثنا « أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن » وذكر الحديث بطوله ، ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك . وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس .

وبلغنا أصحابه عنه الإيمان والقرآن ، حروفه ومعانيه ، وذلك مما أوحاه الله إليه ، كما قال تعالى : ( وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا الله إليه ، كما قال تعالى : إليّك رُوحًامِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ تَدْرِى مَا الْكِئْلُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مِن نَشْآهُ مِنْ عِبَادِنَا ) ، وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات مون عِبَادِنا ) ، وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات مائتة الموافقة لرسم المصحف ، كما ثبتت هذه القراءات ، وليست شاذة حينئذ . والله أعلم .

## وسئل أيضا

عن « جمع القراءات السبع » هل هو سنة أم بدعة ؟ وهل جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا ؟.

فأجاب: الحمد لله . أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ، فعرفة القرآن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها ، أو يقرم على القراءة بها ، أو يأذن لهم وقد أقروا بها سنة . والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة .

وأما جمعها فى الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة ، وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف فى الفراءة . وأما الصحابة (١)

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

## وقال شيغ الإسلام

#### فهسسل

في « تحزيب القسرآن » وفي « كم يقرأ » وفي « مقدار الميام والقيام المشروع » . عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها قال : « أنكحني أبي امرأة ذات حسب ، فكان يتعاهد ابنته فيسألمها عن بعلها فتقول : نعم الرجل لم يطأ لنا فراشاً ، ولم يفتش لنـــاكنفاً مذ أتيناه ، فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقن به فلقيته بعد ، فقال : كيف تصوم ؟ قلت : كل يوم . قال : متى \_ أوكيف \_ تختم ؟ قلت :كل ليلة . قال : صم من كل شهر ثلاثة أيام ، واقرأ القرآن في كل شهر . قلت : إني أطيق أكثر من ذلك . قال : صم ثلاثة أيام من كل جمعة . قلت : إنى أطيق أكثر من ذلك . قال : أفطر يومين وصم يوماً ، قال : قلت إنى أطيق أكثر من ذلك . قال : صم أفضل الصوم صوم داود ، صيام يوم وإفطار يوم ، واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة . قال : فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليــه وسلم ؛ وذلك أنى كبرت وضعفت » فكان يقرأ على

بعض أهله السبع من القرآن بالنهار ، والذي يقرؤه بعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل ؛ فإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال بعضهم : في ثلاث وفي خمس ، وأكثرهم على سبع . وفي لفظ : « اقرأ القرآن في شهر ، قلت : إني أجد قوة . قال : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك » رواه بكاله البخاري وهذا لفظه . وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله . وفي رواية ألم أخــبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت : نعم يا نبي الله . وفيه قال : « اقرأ القرآن في كل شهر ، قال : قلت يا نبي الله إنى أطيق أفضل من ذلك ، قال فاقرأه في كل عشر ، قال : قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : فاقرأ ، في سبع ولا تزد على ذلك . قال : فشددت فشدد علي » وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: « إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك ، قال : فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم » ، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اقرأ القرآن في كل ثلاث » رواه أحمد وأبو داود .

قلت هذه الرواية نبه عليها البخاري . وقال بعضهم : فى ثلاث ، وهو معنى ما روى عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال : يا رسول الله أقرأ القرآن فى ثــلاث ؟ قال : « نعم » وكان يقرؤه حتى توفي

رواه أحمد من طريق ابن لهيعة . وذكر أن بعضهم قال : في خمس وأكثرهم على سبع ، فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به النبى صلى الله عليه وسلم إلى سبع ، كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر ، فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع ، وقد روى أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين ، وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد .

وأما رواية من روى : « من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه » فلا تنافي رواية التسبيع فإن هذا ليس أمراً لعبد الله بن عمرو ، ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائماً سنة مشروعة ، وإنما فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه ، ومفهومه مفهوم العدد ، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك ، والتناقض يكون بالمخالفة ، ولو من بعض الوجوه .

فإذا كان من بقرؤه فى ثلاث أحياناً قد يفقهه حصل مقصود الحديث ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحياناً لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة ؛ ولهذا لم يعلم في الصحابة على عهده من دوام على ذلك أعنى على قراءته دائماً فيها دون السبع ، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله \_ يقرؤه فى كل سبع .

والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر \_ وإن كان قد روى ما بين ثلاث إلى أربعين \_ فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سوراً تامة ، لا يحزبون السورة الواحدة ، كما روى أوس بن حذيفة ، قال : قدمنا على رسول الله صلى الله عليــه وسلم في وفد ثقيف ، قال : فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة ، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له ، قال : وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء ، يحدثنا قائمًا على رجليه حتى يراوح بين رجليه مـن طول القيام ، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه مـن قريش . ثم يقول : لا سواء كنا مستضعفين مستذلين بمكة ، فلما خرجنـــا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا ، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه ، فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة ، قال : إنه طرأ علي حزبي من القرآن ، فكرهت أن أجيء حتى أتمه .

قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد. رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه، وفي رواية للإمام أحمد قالوا: نحزبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل من (ق) حتى يختم، ورواه الطبراني

في معجمه فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يحزب القرآن ؟ فقالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزبه ثلاثاً ، وخمساً ، فذكره .

وهـذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو ، فى أن المسنون كان عنده قراءته في سبع ؛ ولهذا جعلوه سبعة أحزاب ، ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة ، وفيه أنهم حزبوه بالسور ، وهذا معلوم بالتواتر ؛ فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين ، وثلاثين ، وستين . هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب فى أثناء السورة ، وأثناء القصة ونحـو ذلك ، كان فى زمن الحجاج وما بعده ، وروى أن الحجاج أمر بذلك . ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك .

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعسراق، فعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان لهم تحزيب آخر: فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون: خسون آية ، ستون آية . وتارة بالسور لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد فتعين التحزيب بالسور .

فإن قيل : فترتيب سور القرآن ليس هو أمراً واجبــاً منصوصاً

عليه وإنما هو موكول إلى الناس ؛ ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة رضي الله عنهم ، ولهذا في كراهة تنكيس السور روايتان عن الإمام أحمد . « إحداها » يكره لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه و « الثانية » لا يكره كما يلقنه الصبيان ؛ إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة ، ثم النساء ، ثم آل عمران .

قيل: لاربب أن قراءة سورة بعد سورة لا بد أن يكون مرتباً ، أكثر ما في الباب أن الترتيب يكون أنواعاً ، كما أنزل القرآن على أحرف ، وعلى هذا فهذا التحزيب بكون تابعاً لهذا الترتيب . ويجوز أبضاً أن يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب ، فإنه ليس في الحديث تعيين السور .

وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن ؛ لوجوه :

« أحدها » أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائماً الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده ، حتى بتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه ، فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدئاً بمعطوف ، كقوله تعالى : ( وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَا مَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ مَ ) وقوله : ( وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ اللِّهِ وَرَسُولِدِ ) وأمثال ذلك . ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض \_ حتى كلام المتخاطبين \_ حتى يحصل الابتداء

فى اليوم الثانى بكلام المجيب ، كقوله تعالى : (قَالَ أَلَوْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ) .

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ فى المجلس الواحد إذا طال الفصل بينها بأجنبى ؛ ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استشاء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبى لم يسغ باتفاق العلماء ، ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع ، ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ ، كما أخطأ من نقل عن ابن عباس فى الأول عن أحمد خلاف ذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين ، أو أحدها غائب والآخر عاضر فينقل الإيجاب أحدها إلى الآخر ، فيقبل فى مجلس الملاغ وهذا جاز ، مخلاف ما إذا كانا عاضرين ، والذي في القرآن نقل كلام عاضرين متجاورين ، فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير عاجة ؟ على في اذا فرق فى التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك .

« الثانى » أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ فى الصلاة بسورة ك ( ق ) ونحوها ، وكما كان عمر رضي الله عنه يقرأ « بيونس » و « يوسف » و « النحل » ، ولما قرأ صلى الله عليه وسلم بسورة « المؤمنين » فى الفجر أدركته سعلة فركع فى أثنائها . وقال : « إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها . فأسمع بكاء الصبى فأخفف لما أعلم من وجد أمه به » .

وأما « القراءة بأواخر السور وأوساطها » فلم يكن غالباً عليهم ؛ ولهذا بتورع في كراهة ذلك ، وفيه الـنزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره ، ومن أعدل الأقوال قول من قال بكره اعتباد ذلك دون فعمله أحيماناً ؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة . وعادة السلف من الصحابة والتابعين .

وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزبب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما فى قراءة آخر السورة ووسطها فى الصلاة ، وبكل حال فلا ربب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن.

و « المقصود » أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة .

« الثالث » ان التجزئة المحدثة لا سبيل [ فيها ] إلى التسوية بين حروف الأجزاء ؛ وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان ، يزيد كل منها على الآخر مسن وجه دون وجه ، وتختلف الحروف من وجه ، وبيان ذلك بأمور :

« أحدها ، أن ألفات الوصل ثابتة في الخط ، وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في الوصل ، فالعاد إن حسبها انتقض عليه حال القارى، إذا وصل وهو الغالب فيها ، وإن أسقطها انتقض عليه بحال القارى، القاطع ، وبالخط .

« الثانى » أن الحرف المشدد حرفان فى اللفظ ، أولهما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق الناس ، وها متاثلان فى اللفظ ، وأما في الخط فقد يكونان حرفاً واحداً مثل ( إياك ) و ( إياك ) ، وقد بكونان حرفين مختلفين مثل : ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيرِ ) ( الهَدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَطَ الدِّينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمَ ) و ( حينئذ ) — و ( قد سمع ) — فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون فى حال الوصل دون حال القطع ، ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثانى ، وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بها . وإن حسب الحط كان الأمر أعظم اضطراباً ، فإنه بلزمه أن يجعل ذلك تارة حرفاً وتارة حرفين مختلفين ، وهذا وإن يتهجى فالنطق بخلافه .

« الثالث » أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين، وأما حروف الحط فيخالف هذا من وجوه كثيرة ، والناس في العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة ، وبينهما فرق عظيم .

« الرابع » أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل ، ومقادير المدات والأصوات من القراء غير منضبطة ، وقد بكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر مما في الآخر فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق ، ومراعاة مجرد الحط لا فائدة فيه ؛ فإن ذلك لا يوجب تسوية زمان القراءة .

وإذا كان تحزيب بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد ، كان ذلك من جنس تجزئته بالسور هو أيضا تقريب ، فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض في الحروف ، وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض ، والافتتاح بما فتح الله به السورة ، والاختتام بما ختم به ، وتكميل المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب . وفيه أيضاً من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضا ، فصار راجحاً بهذا الاعتبار .

ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح ، فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية ، من غير أن يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك في جميع الأيام فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتبرة ، ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل ؛ بل قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ( فَلُهُواللهُ أَحَدُ ) تعدل ثلث القرآن ، وثبت في الصحيح أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة ، ولا في الإنجيل ، ولا في القرآن مثلها ، وثبت في الصحيح أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن ، وأمثال ذلك .

فإذا قرأ القارى، في اليوم الأول البقرة ، وآل عمران ، والنساء

بكالها ، وفي اليوم الشاني إلى آخر براءة ، وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل : كان ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله : (بليغاً) وفي اليوم الثاني إلى قوله : ( إِنَّا لَانُضِيعُ أَجَرًا لَمُصْلِحِينَ ) فعلى هذا إذا قرأه كل شهر كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أولا عملاً على قياس تحزيب الصحابة ؛ فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر بنحو نصف أو أقل بيسير يجعلها حزبا ، كآل عمران، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف .

وأما البقرة فقد يقال: يجعلها حزبا وإن كانت بقدر حزبين وثلث؛ لكن الأشبه أنه يقسمها حزبين للحاجة ؛ لأن التحزيب لابد أن بكون متقاربا ؛ بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء ومثله مرة ودون النصف ، وأما إذا كان مرتين وشيئاً فهذا تضعيف وزيادة .

وعلى هذا فإلى الأعراف سبعة أجزاء ، والأنفال جـز، وبراءة جزء، فإن هذا أولى من جعلها جزءاً؛ لأن ذلك يفضى إلى أن بكون نحو الثلث في ثمانية والذي رجحناه يقتضى أن يكون نحو الثلث في تسعة ، وهذا أقرب إلى العدل. وتحزيب الصحابة أوجب أن يكون الحزب الأول أكثر ، ويكون إلى آخر العنكبوت العشر الثانى سورتين سورتين .

وأما يونس وهود فجنزءان أيضاً أو جزء واحــد ، لأنهما أول

ذوات (الر) ، ويكون على هذا الثلث الأول سورة سورة ، والثاني سورتين سورتين ؛ لكن الأول أقرب إلى أن يكون قريب الثلث الأول في العشر الأول ، فإن الزيادة على الثلث بسورة أقرب من الزيادة بسورتين ، وأبضاً فيكون عشرة أحزاب سورة سورة ، وهذا أشبه بفعل الصحابة ، ويوسف والرعد جزء ، وكذلك إبراهيم والحجر ، وكذلك النحل وسبحان ، وكذلك الكهف ومريم ، وكذلك طه والأنبياء ، وكذلك الخج والمؤمنون ، وكذلك النور والفرقان ، وكذلك ذات (طس) الشعراء والنمل والقصص ، وذات (الم) العنكبوت والروم ولقان والسجدة جزء ، والأحزاب وسبأ وفاطر جزء ، و (بس) و (الصافات) و (صَ ) جزء ، والزمر وغافر و (حمَ ) السجدة جزء ، والخس البواقي من آل (حمَ ) جزء .

والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السور ، والثاني أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو المرجح . ثم « القتال » و « الفتح » و « الحجرات » و « ق » و « الذاريات » جزء ، ثم الأربعة الأجزاء المعروفة ، وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصحابة رضي الله عنهم ، وهو مقارب لتحزيب الحروف ، وإحدى عشرة سورة حزب حزب ؛ إذ البقرة كسورتين ؛ فيكون إحدى عشر سورة ، وهي نصيب إحدى عشرة ليلة . والله أعلم .

## وسئل رحم الله

عن جماعة اجتمعوا فى ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو ، فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الحتمة ، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد فى التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا ؟ .

فأجاب: الحمد لله . نعم إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل ؛ بل المشروع المسنون ، فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ولا في أواخرها .

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتان ما تتوفر الهمم والدواعى عليه وسلم ؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتان ما تتوفر الهمم والدواعى إلى نقله ، فمن جوز على جماهير القراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه بتكبير زائد ، فعصوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

وتركوا ما أمرهم بـ استحق العقوبة البليغة الـتى تردعه وأمثـاله عن مثل ذلك .

وأبلغ من ذلك البسملة ؛ فإن من القراء من يفصل بها ، ومنهم من لا يفصل بها وهي مكتوبة في المصاحف ، ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون ، ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون ، فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور ؟ وليس التكبير مكتوبا في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق المساسين . ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل .

بخلاف البسملة ؛ فإنها من القرآن ، حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب أبى وهو مذهب أبى حنيفة عند المحققين من أصحاب وغيرهم من الأئمة ؛ لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن ، حيث كتبت البسملة ، وليست من السورة . ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل ، وهو قول في مذهب أبى حنيفة وأحمد .

ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد ، فمن قال : هي من القرآن عيث كتبت ، أو قال : ليست هي من القرآن إلا في سورة

النمل كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد .

وأما التكبير: فهن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة ، والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلاقتل ، فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعا أو مخالفاً للسنة أو عاصياً فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام ، والواجب عقوبته ؛ بل إن أصر على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله .

ولو قدر أن النبي صلى الله علية وسلم أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه ، أو استحبابه ، فإنه لو كان واجباً لما أهمله جمهور القراء ، ولم يتفق أثمة المسلمين على عدم وجوبه ، ولم ينقل أحد من أثمة الدين أن التكبير واجب ، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول : إنه مستحب ، وهذا خلاف البسملة ، فإن قراء تها واجبة عند من يجعلها من القرآن ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراء تها لمن لم ير الفصل بها ، فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلاً في قراءتها .

وأما ما يدعيه بعض القراء من الثواتر فى جزئيات الأمور فليس هذا موضع تفصيله .

## وسئل عمن يفول

عن الإمام مالك أنه قال : من كتب مصحفاً على غير رسم المصحف العثمانى فقد أثم ، أو قال : كفر . فهل هذا صحيح ؟ وأكثر المصاحف اليوم على غير المصحف العثمانى ، فهل يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثمانى بشرط ألا يبدل لفظاً ، ولا يغير معنى ، أم لا ؟؟

فأجاب: أما هذا النقل عن مالك في تكفير من فعل ذلك فهو كذب على مالك ، سواء أربد به رسم الخط أو رسم اللفظ ، فإن مالكاً كان يقول عن أهل الشورى إن لكل منهم مصحفاً يخالف رسم مصحف عثان ، وهم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام ، وهم علي بن أبى طالب ، والزبير ، وطلحة ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف مع عثان .

وأيضاً فلو قرأ رجل بحرف من حروفهم التي تخرج عن مصحف عثانى ففيه روايتان عن مالك وأحمد ، وأكثر العلماء يحتجون بما ثبت من ذلك عنهم ، فكيف بكفر فاعل ذلك ؟!.

وأما انباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفى فلا يجب عند أحد من المسلمين ، وكذلك انباعه فياكتبه بالواو والألف هـو حسن لفظ رسم خط الصحابة .

وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم أحداً قال بتكفير من فعل ذلك ؛ لكن متابعة خطهم أحسن ، هكذا نقل عن مالك وغيره والله أعلم .

### وسئل

عن قوم يقرؤون القرآن ويلحنون فيه ؛ فأنكر عليهم منكر . فقال قائل منهم :كل لحنة بعشر حسنات ؟!

فأجاب : الحمد لله ، إذا قدروا على نصحيح صححوا ، وإن عجزوا عن ذلك فلا بأس بذلك حسب استطاعتهم .

#### وسئل

عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ، ورجاء الثواب ، فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا ؟ وقد ذكر رجل ممن بنسب إلى العلم أن القارئ إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر فهل قوله صحيح أم لا ؟؟

فأجاب: بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل عالى ، ولو قصد بقراءته أنه يقرؤه لئلا بنساه ، فإن نسيان القرآن من الذنوب ، فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن، واجتناب ما نهى عنه من إهاله حتى بنساه ، فقد قصد طاعة الله ، فكيف لا يثاب .

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتاً من صدور الرجال من النعم من عقلها » وقال صلى الله عليه وسلم : « عرضت على سيئات أمتى فرأيت من مساوئ أعمالها الرجل بؤنيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها » وفي

صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه ، إلا غشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وحفت بهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ». والله أعلم.

آخر المجـــلد الثالث عشر

# فهرس المجلد الثالث عشر

الموضوع

| « الفرقان بين الحق والباطل »                                                                    | ۲۳· — | ٥    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| فصل في الفرقان بين الحق والباطل ، النبي بعث للتفريق بينهما                                      | ٧ ,   | ٦    |
| أعظم الناس فرقانا ، وأبعدهم عنه                                                                 | ، ۷   | ٦    |
| الفرقان هو القرآن ، عطف الفرقان على الكتاب                                                      | 11 -  | ٧    |
| القرآن ، إنزال الميزان والإيمان ، أسماء القرآن وأسماء الرسول                                    | ١٠ –  |      |
| المراد بالبرهان حيث ورد في القرآن                                                               |       | ١.   |
| يوم الفرقان ، ( يَجْعَللَّكُمْ فُرْقَانًا )                                                     | 17.   | 11   |
| ما يقصد بالسلطان في القرآن ، ما أعطى الرسول من الفرقان                                          | ۱٤ _  | ١٢   |
| التفريق بين أهل المحق وأهل المباطل                                                              | 18 ,  | ١٣   |
| من الفروق بين الخالق والمخلوق                                                                   | ۱۸ –  | ١٤   |
| ( وَلَمَّا ضُرِيبَ أَنْ مُرْيَعَ مَشَلًا) ( وَمَثَلَا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ أَ مِن قَبْلِكُمْ ) | ١٧ _  | ١٥   |
| فائدة ضرّب الأمثال في القرآن ، المثل ، وما يراد به                                              |       |      |
| ، ۱۷ معنى قياس التمثيل وقياس الشمول واحد ، تفسير ( وَضَرَبَ                                     | ١٥،   | ١٤   |
| لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خُلْقَةُ ﴾ ( ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْلَهُ ﴾ الآية                   |       |      |
| فصل وهو سبحانه يجمع ويسوى بين الأمور المتماثلة في الحكم،                                        |       | ١٩   |
| ما يراد بلفظ الاختلاف في القرآن                                                                 |       |      |
| لفظ السنة في القرآن ، ولفظ الاعتبار وما في معنى ذلك                                             | 78 _  | 19   |
| حجة من لا يرى قتل الزنديق إذا أخفى زندقته ويرى قتله إذا أظهرها                                  |       | 11   |
| قول السدى النفاق على ثلاثة أوجه ، حكم من كابر امرأة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | ۲۳ _  | 11   |
| نفسها فقتـــل                                                                                   |       |      |
| معرفة أقوال السلف وأعمالهم وإجماعهم أنفع من معرفة أقسسوال                                       | ۲۷ _  | . 72 |
|                                                                                                 |       |      |

| الموضوع                                                                                | صفحة    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| المتأخرين وأعمالهم ، عمدة أكثر المتأخرين ، وعجزهم عن معرفــــة                         |         |
| الإجماع والخلاف في كثير من الأصول الكبار                                               |         |
| حكم النزاع الحادث بعد إجماع السلف ، ليس في الدين مسألة                                 | 77 , 77 |
| إلا وقد تكلموا فيها                                                                    |         |
| فصل ومما ينبغى أن يعلم أن القرآن والحديث إذا علم تفسيرهما من                           | 77 , 77 |
| جهة النبي لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم                                 |         |
| من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان : أنه لا                       | ٣٠ - ٢٨ |
| يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه أو ذوقـــه أو معقوله أو                           |         |
| قیاسه ، بخلاف من بعدهم                                                                 |         |
| عظمة القرآن واعتصام السلف به وبالسنة                                                   | 44      |
| النسخ في اصطلاح أكثر السلف اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية                             | ۲۰ ، ۲۹ |
| على معنى باطل ، أمثلة ذلك                                                              |         |
| كانت البدع الأولى من سوء فهم أصحابها للقـــــرآن كالخوارج ،                            | ۳۱ ، ۳۰ |
| بدعتهم لها مقدمتان                                                                     |         |
| بدعة الجهمية معارضة للقرآن وإعراض عنه وتكفير للمسلمين                                  | ۲۱      |
| قصد من ابتدع التشبيع ، أصل بدعته مبنية على الكذب والتكذيب                              | 77 , 71 |
| الرواية عن الشيعة ، لا يروى البخارى ومسلم أحاديث عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 44      |
| عن أهل بيتــه                                                                          |         |
| متى حدثت الخوارج والشيعة ، حالة المسلمين في خلافة أبي بكر                              | ** , ** |
| وعمر وعثمان وبعد قتله ٠                                                                |         |
| سبب خروجهم ، وما قال لهم على ، متى أمر الناس بقتالهم ، افتراق                          | 78 - 47 |
| الشيعة ، حكمه فيهم                                                                     |         |
| الزيدية ، مذهب الخوارج والروافض في الصحابة وفسسى ولاة                                  | 37      |
| المسلمين، سببكثرة النصوص في الخوارج دون غيرهم منأهل البدع                              |         |
| متى انقسمت الشبيعة إلى رافضة وزيدية                                                    | 47 , 40 |
| متى حدثت القدرية ؟ أصل بدعتهم عجز عقولهم عن الجمع بسمين                                | F7      |
| الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره إلخ                                                   |         |
| مذهب قدماء القدرية إنكار العلم السابق والكتسساب السابق                                 | TY , Y7 |
| تبرى الصحابة منهم                                                                      |         |
| انقسم متأخرو القدرية في الإرادة وخلق أفعال العباد إلى قسمين                            | 44      |

| الموضوع                                                                                   | صفحة                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| متى وافقت القدرية الخوارج على تخليد العصاة وسلب الإيمسان                                  | <b>7</b>                |
| عنهم ، وسموا معتزلة ٠ الفرق بين مذهب المعتزلة والخوارج                                    |                         |
| حدثت المرجئة فناقضت الخوارج والمعتزلة ، مذهبهم                                            | ٣٨                      |
| مذهب المرجئة ، عامة النزاع في الإيمان بين من رمي بالإرجاء من                              | ۸۷ _ ۲۱                 |
| الأكابر كأبى حنيفة وبين أهل السنة لفظى                                                    |                         |
| إذا أطلق لفظ الإيمان دخلت فيه الأعمال ، وإذا عطف عليه العمــل                             | 44                      |
| فقد يقال دخلت فيه الأعمال ، وقد يقال لم تدخل فيه                                          |                         |
| ، ٤٥ _ ٤٧ الناس في الاستثناء في الإيمان على ثلاثة أقوال ، همل                             | £4 - £.                 |
| يجوز تعليق إنشاء الإيمان على المشيئة                                                      |                         |
| هل يستثنى في الإسلام ، إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله                                | ££ , £٣                 |
| قول جهم في الإيمان ، وحكم من قال بقوله                                                    | ٤٨ ، ٤٧                 |
| الأصول التي بنت عليها طوائف المرجئة مذاهبها في الإيمان وأحكام                             | ۸٤ _ ۲۰                 |
| العصاة ، وكذلك الخوارج والمعتزلة                                                          |                         |
| ليس للخوارج كتاب مصنف وإنما تتناقل أقوالهم                                                | ٤٩                      |
| المصنفون في مذاهب أهل البدع إما أن يرتبوهم على زمان حدوثهم                                | ٠٠ ، ٤٩                 |
| أو يرتبوهم بحسب خفة بدعتهم أو غلظها                                                       |                         |
| مذهب أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين ، أدلة ذلك                                      | 0£ - 0+                 |
| أقوال المرجئة ثلاثة ، ما يلزم هذه الأقوال                                                 | 0A - 00                 |
| عمدة أهل البدع على أصول ابتدعتها شيوخهم في التوحيد والصفات                                | ۸۰ - ۱۰                 |
| والقدر والإيمان بالرسول ، وما ظنوا أنه يوافقها من القـــــرآن                             |                         |
| احتجوا به وما خالفها تأولوه ، علامة ذلك                                                   |                         |
| إذا اختلف الصحابة والتابعون على قولين فهل يجوز لمن بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 7. , 09                 |
| إحداث قول ثالث كما يزعمه بعض المتأخرين                                                    |                         |
| الأصل الذي بني عليه السلف مذهبهم وما يجب على المؤمن                                       | 75 - 70                 |
| خطأ بعض المفسرين في قوله : ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمُ ﴾ تفسير                | 15 - 71                 |
| ( لَايَسْبِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ ) ( لَانْقَلِمُواْبَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ )     |                         |
| فصل وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا                                 | 3 <i>r</i> _ 7 <i>s</i> |
| عدل بل هو متبع للظن والهوى                                                                |                         |
| حكم من أخطأ بعد اجتهاده في طلب الحق ، خطأ بعض السلف فس                                    | 70 , 78                 |
| بعض الأمور الخفية بخلاف من بعدهم ، صبب ذلك                                                |                         |

- ٦٦ معنى قوله «له أجر خمسين منكم» وهليقتضى أفضليتهم على الصحابة
   ٦٦ هل فى القرن الرابع من هو أفضل من بعض الثالث وفى الثالث من
   هو أفضل من الثانى وهل يكون فيمن بعد الصحابة مسمن يفضل
   المفضولين من الصحابة
- 77 ـ ١٠٢ عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا ثلاثة أمور: إما احتجاج بقياس فاسد ، أو نقل كاذب ، أو خطاب شيطاني
  - ٧٠ ٦٨ لأهل الحق إلهامات صحيحة ، أدلة ذلك
- ۷۱ ۷۱ قد يحصل العلم الضروري بدون العلم النظـــرى ، معنى الضرورى والنظـــرى ،
  - ٧١ ، ٧٢ رجال الغيب ، لا يجوز الاعتماد على النفس
- ٧٧ ـ ٧٥ على المحدث والملهم والمخاطب والمكاشف وإن كان صحابيا أن يعتبر ذلك بالكتاب والسنة
  - ۷۶ ، ۷۷ الوحي وحيان
- ٧٥ ، ٧٦ طرق العلم ثلاثة: الحس والنظر والخبر ، الطب تجربيسسسات وقياسات ، أصل القياس التجربة ، صاحب القياس
  - ٧٦ ٧٨ قد يغلط الحس وقد يغلط صاحبه
- - ٨٠ ٨٩ تفسير ( ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِبَعْضِ ) ، أعلى متعة النساء
  - ٨٢ صرع الجن للإنس لأسباب ثلاثة ، أسهله وأصعبه
    - ٨٣ القوى أربع: ملكية وبهيمية وسبعية وشيطانية
- ۸۹ ، ۸۹ قول عمر: يا سارية الجبل ، بعض الأنبياء مــلوك وبعضهم رسل عبيد ، أشرف القسمن
- ۸۸ ، ۹۲ ، ۹۳ ما قد يفعله مؤمنو الجن للإنس من المصالح وتبليخ الأخبار والدعوة إلى الإسلام
- ٩٠ خاصة المعجزة عند كثير من أهل البدع ، وعند المعتزلة ، سبب إنكار المعتزلة ، كرأمات الصالحين ، السحر والكهانة عندهم

تفسير ( غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَآ لَينَ )

١..

- ١٠٠ \_ ١٠٢ أكثر أهل الكلام بنوا أمرهم على النظر البدعي، وأكثر أهل التصوف بنوه على الإرادة البدعية
- ۱۰۱ ، ۱۰۲ لا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا وأن يكونا موافقين لمسلم جاء به الرسول
- ١٠٢ ــ ١٠٦ فصل فإن قيل: فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلب وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال: أنا المسيح إلغ فأين الإنجيل الذي قال الله فيه ( وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآأَنزَلُ اللهُفِيهِ) ونحو ذلك ؟
- ١٠٥ ، ١٠٦ سبب أمر الصحابة والعلماء بأن لا يكتب مع القرآن أسماء السور ولا التخميس والتعشير إلغ
- ١٠٦ \_ ١٠٨ إن قيل إذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأنه أتاهم بعد أيام وهم الذين نقلوا عن المسيح الإنجيل والدين فقلما وخلت الشبهة
- ١٠٦ نزاع الصحابة في بعض الأحكام لا يعد قادحا فيما جاء به الرسبول
  - ۱۰۷ ليس عند النصاري ولا اليهود أن المسيح صلب
  - ۱۰۸ ، ۱۰۸ تفسير ( وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ) الآية وقـــــوله ( وَقَوَّلِهِمْ إِنَّا قَنْلْنَا ٱلْمَسِيحَ )
- ۱۰۸ ، ۱۰۹ إِن قيل الحواريون الذين ادركوه قد حصل هذا فسى إيمانهم فاين المؤمنون به فى قوله ( وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِينَ مَةِ ) ؟ ( فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ اللَّيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
  - ۱۱۰ ـ ۱۲۰ فصل قد ذم الله في مواضع من عمل بغير علم وعمل بالظن وفسى الشريعة مواضع جوز العمل فيها بالظن ؟ تنوع طرق الناس فسى جواز هذا ، والصواب منها
    - ١١٢ \_ ١٢٠ حد الفقه والخلاف المسهور فيه ، وقولهم هو من باب الظنون
      - ١١٥ ، ١١٦ حديث « ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض »
  - ۱۱۲ ، ۱۱۷ إذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخـــر مرسل وإذا زكى أحد الشاهدين ولم يزك الآخر
    - ١١٧ فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد
      - ١١٩ ، ١٢٠ ( وَلَاتَنْسِكُواْبِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ )

- ۱۲۱ ـ ۱۲۳ فصل فههنا ثلاثة أشياء (۱) الظن الراجع في نفس المستدل المجتهد (۲) الأدلة التي تعارضت وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقرى من غيرها (۳) أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلمه المستدل
- ۱۲۱ ، ۱۲۲ عمدة من أفتى بأن الحائض عليها الوداع وبقطع الخفين ، وأن قليل الحرير وكثيره حرام ، عذرهم ورجوعهم
- ۱۲۷ سـ ۱۲۵ تناقض من زعم أنه ليس في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه ويقولون ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد ، والأمسارات لا ضابط لها ، وليس بعضها أقوى من بعض
- 178 177 إذا فسر الخطأ بالإثم فليس المجتهد بمخطئ لا فى الأصول ولا فسى الفروع وإن أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمسس فالمسيب واحد له أجران
  - ١٢٥ القصد من هجر أهل البدع وعدم قبول شهادتهم
  - ١٢٦ عمدة من فرق بن المجتهد في الأصول والمجتهد في الفروع
- ۱۳۱ ۱۳۰ عامة المسائل التي تنازع فيها الناس يوجد فيها عند كل طائفة من العلم ما ليس عند الأخرى كالنزاع فيي أصول المعتزلة الخمسة ، وما قصدوا بذلك ، وما قصد من ناقضهم ، وما فيالحقائق فيها
- ۱۳۰ ، ۱۳۰ الرد على قول الرازى : لا يجوز أن يتــــكلم الله بكلام ولا يعنى به شيئا خلافا للحشوبة ٠
- ۱۳۱ فصل والجهمية والمعتزلة مستركون في نفى الصفات ، وابن كلاب ومن تبعه لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل ٠٠٠
- ۱۳۱ ، ۱۳۲ قول الجهمية والمعتزلة والكلابية والسالمية وأهل السنة وجمهـور العقلاء في نداء موسى
- ۱۳۲ لم يقل السلف بقدم القرآن ، بعض من أطلق عليه القدم من المتأخرين لم يتصور المسراد
  - ١٣٢ ، ١٣٣ إذا خلق المخلوقات رآها ، وإذا خلق الأصوات سمعها
    - ١٣٢ قد يخص بعض المخلوقات بالاستماع والنظر إليه
- ١٣٢ ١٣٥ هل يقال إن نفس الرؤية والسمع مناوازم ذاته أو يقال إنه بمشيئته

#### الموضوع

- وقدرته فيمكنه أن لا ينظــــر إلى بعض المخلوقات ؟ وكذلـــك الذكر والنسيان
- ۱۳۵ ، ۱۳۱ فصل جماع الفرقان أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به ١٣٥ كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه وأن يعرض عليه سائر كللم الناس إللية
- ١٣٦ العلوم الإلهية والمعارف الدينية لا تؤخذ إلا عن الرسول وهو أعلم الخلق بها وأخلق بها وأقدرهم على بيانهـــا، يخــلاف غيره
- ١٣٦ ، ١٣٧ بيان الرسول على وجهين (١) أن يبين الأدلة العقلية الدالة عليهسا (٢) أن يخبر بها خبرا مجردا وقد علم صدقه بالمعجزات
- ١٣٧ ــ ١٤٠ العلوم ثلاثة أقسام (١) ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية ، أجل الأدلة العقلية وأكملها مأخوذ عن الرسول
  - ١٣٧ ، ١٣٨ القدم في الدلائل العقلية مطلقا خطأ
  - ١٣٨ ١٤٠ من العلوم ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء
- ١٣٨ ، ١٣٩ هل العلم بالمعادو تحسين الأفعال وقبحها يعلم بالعقل أو بالخبر أوبهما
- الله الرازى في الاحتجاج بالأدلة السمعية ، الواقفة كالأشعرى والقاضي وقفوا في إخبار الوعيد خاصة
- افصل الجهمية ومن وافقهم يجعلون ما ابتدعوه برأيهم هو المحكم وإن لم يكن معهم من الأنبياء ما يوافقه ويجعلون ما جاءت به الأنبياء ما متشابها ويحكمون على من خالفهم بالكفر والجهل ، الراسخون فسى الهلم عندهم
- ۱۶۲ ، ۱۶۶ فی المتشابهات قولان (۱) أنها آیات بعینها تتشابه علی کل الناس (۲) أن التشابه أمر نسبی
  - ١٤٤ مراد من قال من السلف إن المتشابه لا يعلمه إلا الله
- ۱٤٥ سبب نزول الآية احتجاج النصارى ( بإنا ) و ( نحن ) عسملي أن الآلهة ثلاثة ، هذا التأويل يعلمه الراسخون
- ١٤٥ ، ١٤٦ يجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل وتجعل أقوال الناس

- التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة كلفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والعرض
- ١٤٧ \_ ١٥٧ الأصل الذي بنا عليه نفاة الصفات تعطيلهم هو استدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة ، واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلوا من الحوادث إلغ أقسام الناس بالنسبة إلى هذا الأصل
  - ١٤٧ إنما ذم السلف الكلام الباطل المخالف للشرع والعقل
- ١٤٩ ـ ١٥٣ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ما ابتدعه ابن سينا وأتباعه في هذه الطريق ، وما انتهى اليه حذاقهم
- ١٥١ ، ١٥١ الجهمية أظهـــروا للناس الحلول فرده السلف والألمـــة ، وحقيقة قولهم ٠٠٠
- ١٥٠ ـ ١٥٢ يلزمهم أن العالم حدث بدون محدث ، ﴿ أَمْ غُلِقُواْمِنْ غَيْرِشَى ۚ وِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوكَ ﴾ د ١٥٠ يلزمهم أن العالم حدث بدون محدث ، ﴿ أَمْ غُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَى ۚ وِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوكَ ﴾ د د عليهم ، تفسير الآية
  - ١٥٧ \_ ١٥٥ الهشامية والكرامية شاركوا الجهمية في أصل مقالتهم
- ١٥٤ أول من قال في الإسلام إن القديم جسم ، وأول من أظهر في الإسلام نفى الجسم ، مرض التعطيل شر من مرض التجسيم
  - ١٥٥ ، ١٥٦ هل السكون أمر وجودي أم عدمي ؟
- ١٥٦ قول أثمة السنة والحديث أنها تقوم به الحوادث وتزول ، وأنه كلم موسى بصوت وذلك الصوت عدم، من قال بفناء ذلك الصوت أوقدمه
- ۱۰۷ استطالت الفلاسفة والملاحدة على المتكلمين وعـــلى المسلمين بسبب ذلك الأصل
  - ١٥٧ ١٦٠ أصول المتكلمين كالبناء والشجرة المذكورين في القرآن
- ١٥٨ ـ ١٦٠ الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ، والشجرة الطيبــــة والشجرة الخبيثة في القرآن
- ١٦٠ ــ ١٦٤ من نفى ما وصف الله به نفسه فما قدر الله حق قدره ، معنى هذه الكلمة في المواضع الثلاثة ، وسبب نزولها
- ١٦٤ الحكمة في تثنية قصة فرعون في القرآن ، ما يلزم من جعله هـــو الوجود المطلق أو المقيد بالسلب أو ذاتا مجردة

- لكنهم لم يستفيدوا به نفى شىء من النقائص ألبتة
- ١٦٦ \_ ١٦٨ خلاصة ما ذكره المتكلمون في كتبهم في العلوم الإلهية
  - ١٦٨ اعتماد العقلاء في تنزيه الله على طريقة الكمال
- ۱٦٧ قد تخالف فطرة المتكلم وعقيدته ما يسلكه من الطرق المبتدعة ، ما قد يستفاد من كلامهم
- 179 ــ ١٧١ هل الكلام صفة ذات وفعل ؟ قد يقف بعض شيوخ العلم والدين فى مسألة القرآن هل هو مخلوق أو قديم أو هــو الحروف والأصوات. أو معنى قائم بالذات
- ۱۷۱ \_ ۱۷۲ من خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه ، فمن نسبهم إلى الجهل أظهر الله جهله ومن قال إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه ، ما حصل من ذلك لفرعون وأبى جهل والذين قالوا هو أبتر
- ١٧٣ ، ١٧٤ الجهمية وافقوا فرعون في نفي العلو ونفي الكلام وخالفوا موسى ومحمدا
  - ١٧٥ ، ١٧٦ ما جاء به الرسول إنما يتضمن الاثبات لا النفي ، ما يلزم النفاة
- ۱۸۷ ، ۱۸۲ ، ۱۸۳ أول من عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل ، شؤم الجعد كان من أسباب انقراض دولة بني أمية
- ۱۷۷ ، ۱۷۸ ظهر الرفض والإلحاد في بلاد الشام في ولاية المقتـــــدر بسبب الباطنية الملاحدة
- ١٧٧ ، ١٧٨ متى سمى الأموى الذي بالأندلس أمير المؤمنين ، مذهب بني حمدان
- ۱۷۸ ــ ۱۸۰ سبب تسلط الكفار على المسلمين بالشام والجزيرة وأخذهم بيست المقدس في أواخر المائة الرابعة
  - ١٧٨ استنجد ملوك مصر بنور الدين على النصارى فأنجدهم
    - ۱۷۸ مکثت مصر بایدی المرتدین مائة سنة
    - ١٧٩ ، ١٨٠ سبب النصر على الكفار القيام بالدين
      - ١٨٠ ما فعل هولاكو بالمسلمين
- ۱۸۰ ـ ۱۸۲ سبب تسلط الترك المشركين على علاء الدين وإبادة ملكه ، ما صنف الرازى له ولأمه من كتب التنجيم

## الموضوع

- ۱۸۰ ـ ۲۰۳ قول المعطلة يؤول إلى قول فرعون، مذهب أهل الوحدة ، نبذة من أقوالهم ، مدحهم للكفرة وضعهم للأنبياء ، تحريفهم للقرآن السسرد عليهم ، قد يوجد منهم من لا يعرف حقيقة قولهم
  - ١٩٩ ، ٢٠٠ الفناء يعبر به عن ثلاثة أمور
  - ٢٠٢ \_ ٢٠٥ معنى الإله ، لا يصلح غير الله للإلهية
- 7٠٦ ، ٢٠٦ فصل من أعظم أسباب ضلال المتكلمين مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم ، قول المتفلسفة في الرسول ، مافعل الطوسي والتتــــاد بكتب الإسلام
  - ٢٠٨ ٢١٠ فصل أول افتراق في الإسلام افتراق الخوارج ، أصل مذهبهم
    - ٢٠٨ ، ٢٠٩ تكفيرهم وتكفير أهل البدع للمسلمين مبنى على مقدمتين
      - ٢٠٩ ٢١١ مذهب الشبيعة والزيدية
- ۲۱۱ ـ ۲۳۰ فصل ثم حدث فى آخر عصر الصحابة القدرية وهم حزبان ، أصل ضلالهم ، وإيضاح مذهبهم
- ٢١ ـ ٢١٩ قد تساعد الشياطين الكفار ، أقوال الناس في هـــولاء الشياطين المعالم المسامن برجال الغيب
  - ۲۱۷ ، ۲۱۸ اليونسية ارتدوا في زمن قازان
- ۲۱۸ ــ ۲۲۶ بعض الشيوخ يظن أن ما يؤمر به في قلبه من الله ويكون ذلك من السيطان أو من أوليائه ، وقد يظن أن الله يؤيد بالملائكة الكفار
- ٢٢٤ قول الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لما جاءت به الرسل من قول النفاة
- 7۲٥ ـ ٢٢٧ ما احتج به المجبرة والقدرية النفاة حجة عليهم ، كل طائفة تركت بعض النصوص الجامعة لتلك الأقوال
- ٢٢٧ ٢٢٩ كل طائغة من أهل البدع تجعل ما تسميه العقليات أعظم مسسن الشرعيات ، ما وافقت فيه الأشعرية الجهم وأتباعه
- ۲۲۹ صاحب « منازل السائرين » يذكر في كل باب ثلاث درجات : الأولى توافق الشرع في الظاهر ، والثانية قد «وافقه ، والثالثة تخسالفه فسمى الأغلب

- ٧٣٠ ـ ٧٧٠ . « رسالة في علم الباطن والظاهر »
- ٣٣٠ ، ٣٣٠ « سئل عن طائفة من المتفقرة يدعون أن للباطن باطناً ولذلك الباطن باطن إلى سبعة أبطن ، ويروون فى ذلك حديثا إلخ » .
- ۲۳۲ ـ ۲۳۵ يراد بعلم الباطن ما في القلوب من المعارف والأحوال والعلم بمسا أخبر به من الغيب ، ويراد به ما يبطن عن فهم أكثر الناس ، ويراد بعلم الظاهر ٠٠٠
- ٢٣٥ نصل وأما إذا أريد بالعلم الباطن الذي يبطن عن أكثر الناس علمه :
   فهذا على نوعين الأول يخالف الظاهر والثاني لا يخالفه
- ٢٣٦ ، ٢٣٧ باطن الصلاة والزكاة والصوم والحج والجنة والنسار وإسرافيل وجبريل والقلم والكواكب التي رآها إبراهيم والأنهار الأربعة الستى رآها النبيوالأنبياء الذينرآهم الرسول في معراجه في اعتقادالباطنية
- ٢٣٧ كثير من أهل الكلام والتصوف دخل في كثير من أقوال القرامطة ، قول الصوفية في الصحابة
- ۲۳۷ ـ ۲٤۰ من تفسير باطنية الشبيعة وباطنية الصوفية وباطنية الفلاسفــــة للقرآن الكريم ، الغزالي
- ٢٣٩ أهل وحدة الوجود يدعون أن الشيوخ المتقدمين كالجنيد والخواص ما عرفوا التوحيد
  - ٢٤٠ ــ ٢٤٢ تفسير الباطنية للقرآن على نوعين
- ٢٤٢ ، ٢٤٣ تفسير ( لَّايَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ) حقائق التفسير للسلمي تتضمن ثلاثة أنـــواع
  - ٢٤٣ من فسر القرآن أو الحديث بما يخالف تفسير السلف
- ٢٤٣ ، ٢٤٤ زعمهم أن عليا قال : لو شئت الأوقرت من تفسير الفاتحة كذا وكذا حمل حمل جمل يريدون من علم الباطن
- ٢٤٤ ، ٢٤٥ كذب على على في حياته حتى سأله الناس هل عندكم كتاب تقرؤونه

- قولهم : إنما هو من علمنا إذ هو العلم اللدني 720
- ٢٤٥ ، ٢٤٦ يفتح على قلوب أولياء الله من العلم ما لا يفتح على غيرهم ، ويصرف عن العلم من اتبع ما يكرهه الله
- ٢٤٦ ــ ٢٤٨ تفسير آية ( وَنُقَلِّبُ أَفْتِكَتُهُمْ ) ، لا يحصل الهدى والإيمان بمجــرد طريق العلم بلا عمل ولا بمجرد العمل والزهد بلا علم
- ٢٤٨ ، ٢٤٩ فصل وأما قول القائل: إن النبي خص كل قوم بما يصلح لهم إلخ فهذا له وحهان
- ٢٤٩ ــ ٢٥٢ الفلاسفة وأمثالهم يزعمون أن الرسيل تبطن للناس خلاف ما تظهر ، نقد هذا القول
- ٢٥٢ ، ٢٥٣ لم يخص النبي أحدا من أصحابه بخطاب في علم الدين قصد كتمانه عن غيره ، ولم يكن يخاطبهم بما لا يفهمونه
- ۲۰۳ ـ ۲۰۰ استدلالهم بأن النبي خص حذيفة بسر لا يعلمه غيره ، مــــــا هو ذلك السر
  - ۲۰۶ ، ۲۰۰ « تحقیق المناط وأمثلته »
- ٠٠٥ ، ٢٥٦ استدلائهم بحديث أبي هريرة « حفظت من رسول الله جرابين ، إلغ سبب كون أبي هريرة أحفظ الصحابة
- ٢٥٧ ٢٥٩ احتجاجهم بما روى عن أبي سعيد الخراز أنه قال للعارفين خزائن أودعوها علوما غريبة إلخ وبما يشبهه من كلام بعض المشائخ
- ٢٥٧ ، ٢٥٨ أبو الفضل الفلكي جمع بعض كلام البسطامي وسماه « النور من أخبار طيفور » مما نقل عنه أيضا
- ، ٢٥٩ مثال من أعرض عن الكتاب والسنة واتبسع شطحات بعسيض YOX الشيوخ أو غيرهم
- ، ٢٦٠ استدلالهم بحديث : «إن من العلم كهيئة المكنون إلخ» لا يثبت إسناده 709
- 77. مذهبهم ومذهب النفاة
- ٢٦١ ، ٢٦٢ قول ابن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ، لم يكن الصحابة يبطنون خلاف مسا يظهرون ، ولا يظهرون الإثبات ويبطنون النفي
  - جماع الأمر أن كل قول وعمل لا بد له من ظاهر وباطن 777

777 \_ 777 المنافق يظهر الإسلام دون حقائق الإيمان ، الملاحدة الباطنية يظهرون موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك ، وهم شر مــــن المنافقين ، المنافقون نوعان

٢٦٤ ، ٢٦٥ الرسل بلغوا البلاغ المبين

777 ، 77۷ احتجاج بعضهم بقصة الخضر على تجويز الخروج عن الشريعةللأولياء بعض هؤلاء يفضل الأولياء على الأنبياء ، ويدعى أنه هو خاتمهم

٢٦٨ ، ٢٦٩ لا بد من القيام بظاهر الدين وباطنه ، والباطن أصل الظاهر

## ٣١٤ – ٢٧٠ « الإكليل في التشابه والتأويل »

۲۷۰ – ۲۷۶ فصل قوله ( وَمَآأَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَحِيَّ إِلَا إِذَاتَمَنَّى آلْقَى ٱلشَّيْطَانُ
 فَيْ أَمْنِيَّتِهِ مِ الآيات ، القلوب ثلاثة أقسام (١) قاسية
 ذات مرض (٣) مؤمنة مخبتة

۲۷۲ ـ ۲۸۳ المحكم والمتشابه في اصطلاح بعضالمفسرين المتقدمين وفي لغة القرآن ٢٧٣ ـ ٢٧٣ ( يَلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ )

۲۷۵ - ۲۸۱ ، ۲۸۶ ، ۳۱۲ تفسیر (هُوَ الَّذِیٓ أَنزَلَ عَلَیۡكَ الْکِننبَ وَمَایَعٌ لَمُ تَأْوِیلَهُ ۚ إِلَّاللَّهُ ) الآیات الخلاف فی الوقف فی هذه الآیة
 ووجهه ، سبب نزولها المراد بالمحکم والمتشابه فیها

٢٧٦ ، ٢٧٧ الوجوه والنظائر

٢٧٩ تفسير ( وَأَتُواْ بِمِـمُتَشَابِهَا ) ، المتفلسفة وغيرهم ينكرون الأكـــل والشرب والنكاح واللباس في الجنة

۱۸۰ ، ۲۸۱ ، ۳۰۳ ـ ۳۱۳ هل يعود الضمير في قوله ( منه ) عـلى الكتاب أو على المتشابه ؟

٢٨٢ ، ٢٨٣ الكناية في قوله ( بَلْكَذَّبُواْبِمَالَمْ يُحِيطُواْبِعِلْمِهِ عَوْلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ) وما قبلها من الآيات

٣٨٣ ، ٢٨٤ ، ٣١٣ ، ٣١٣ الغرق بين التأويل في لغة القرآن وبين التفسير، ٢٨٣ ـ ٢٨٧ تفسير ( وَإِذَاقَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَجَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ) الآيات

٢٨٤ \_ ٢٩٤ لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات يستعمل في ثلاثة معان

- وهى • مثار الفتنة بين من نفى التأويل وبين من أثبته مـــــن أهل البـــدع
- - ٢٩١ ٢٩٤ اشتقاق التأويل
- ٣٠٥ ٣٠٥ فصل وأما إدخال أسماء الله وصفاته في المتشابه ، أو اعتقاد أنسه هو المتشابه : فهو باطل من وجهين (١) منع أن يكون من المتشابه ، ما يرد به على من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل مسسن الأسماء أو الصغات ، التأويل المردود
- ۳۰۶ ، ۳۰۰ استعمل أهل البدع ألفاظا مجملة و نفوا مدلولها مثل «متحيز» و «محدود» و « جسم » و « مركب » السبب الذي ألجأ أهل البحدع إلى النفى والتعطيل ، الصواب ما عليه أئمة الهدى ٠٠٠
- ٣٠٦ ـ ٣١٣ الوجه الثانى أنه إذا قيل الصفات من المتشابه أو فيها ما هو مــن المتشابه : فالذى نفى علم تأويله لا نفى علم معناه
  - ٣٠٧ ، ٣٠٨ السلف فسروا آيات الصفات وتعلموا من النبي التفسير
- ٣٠٨ ، ٣٠٩ إذا سئل الأثمة عن شيء من الصفات لم ينفوا المعنى وإنما ينفون العلم بالكيفية
- ۳۰۹ ، ۳۱۰ من ظن أن قول مالك الاستواء معلوم أى معلوم ورده في القـــرآن فهو جــاهل
  - ٣١١ ، ٣١٢ ما فعل الصحابة بمن اتبع المتشابه
    - ٣١٤ ٣٢٨ « إقسام القرآن »
- ٣١٤ فصل في إقسام القرآن ، يقسم تعالى بنفسه أو بآ ياته ، إقسامه ببعض المخلوقات المشهودة دليل على أنها من أعظم آياته
- ٣١٠ قسمه : إما على جملة خبرية أو طلبية ، يراد بالقسم على الأمــــور
   الغائبة أو الخفية توكيدها وتحقيقها
- ۳۱۳ ، ۳۱۳ قد يذكر جواب القسم وقد يحنفكما قديحنف جواب لو ، أمثلةذلك ٣١٣ ٣١٨ القسم بالتين والزيتون ، وجوابه المذكور

- ٣١٧ ، ٣١٨ قد يتضمن ذكر قدرته أو رؤيته الأعمال أو علمه بها أو إحصائك ٣١٧ لها : الوعيد بالجزاء
- ٣١٨ ، ٣١٩ فصل الحكمة فى ذكر المقسم عليــــه بالصافات ، والذاريات ، والمرسلات دون النازعات : أن الأمم كانت مقرة بالله وبالملائـــكة جاحدة للتوحيد وألماد ، النازعات
- ٣٢١ ، ٣٢٢ الحكمة في أمر مستمع الأذان أن يقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » وقول المؤمن ( مَاشَآءَ أَللَّهُ لَاقُوَّةً إِلَّلْ بِاللّهِ ) ، قوله « هي كنـــــز من كنوز الجنة »
  - ٣٢٢ ، ٣٢٣ سبب القوة التوكل ، وسبب الثروة الثقة بما عند الله
    - ٣٢٣ \_ ٣٢٨ أصناف الناس في التوكل والعبادة

## ۳۲۹ ـ ۳۷٦ « مقدمة التفسير »

- ٣٣٩ ، ٣٣٠ الدافع لكتابة هذه المقدمة ، موضوعها
- ٣٣١ ، ٣٣٣ فصل يجب أن يعلم أن الرسول بين لأصحابه معسساني القرآن ، والصحابة بينوا ذلك للتابعين ، والتابعون لمن بعدهم ، أدلة ذلك
- ۳۲۷ \_ ۳۲۷ ، ۳۲۹ ، ۳۷۰ فصل الخلاف بين السلف فى التفسير قليـــل وخلافهم فى الأحكام أكثر ، غالب ما يصبح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاتضاد ، وذلك صنفان ٠٠٠
- ٣٣٣ \_ ٣٣٦ كل اسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى ما في الاسم الآخر مسن صفاته وعلى الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم
- ٣٣٤ \_ ٣٣٦ تفسير ( وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِى )، قد يقصد سائل المفسر معرفة عين الشيء، وقد يقصد معرفة المعنى
  - ٣٣٦ خلافهم في تفسير ( ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ )
  - ٣٣٧ ، ٣٣٨ تفسير ( شُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا) الآية
- ٣٣٨ \_ ٣٤٠ ما قد يريد الصحابى أو المفسر بقوله هذه الآية نزلت فسمى كذا ، فائدة معرفة أسباب النزول ·
- . ٢٤٠ إذا قال أحد المفسرين نزلت في كذا وقال الآخر بل نزلت في كذا٠٠٠
- من أسباب نزاعهم أن يكون اللفظ محتملا لأمرين كلفظ ( قَسُورَهُم ) ٣٤٠

و ( عَشْعَسَ ) ( ثُمَّدَنَافَنَدَكَى فَكَانَ ) ( وَلَيَالِ عَشْرِ ) ( وَالشَّفْعِوَالْوَتِّرِ ) التحقيق في ذلك

- ٣٤١ ، ٣٤٢ ومن أسباب نزاعهم أن يعبروا عن المعانى بالفاظ متقاربة ، هل في القرآن أو في اللغة ألفاظ مترادفة ؟
  - ٣٤١ تفسير ( يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ) ( وَأَوْحَيْنَا ٓ ) ( وَقَضَيْنَا ٓ ) ( إِلَىٰ يِعَاجِهِ ) ( مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَىٰ اللّهِ ) ( لَيَفْتِنُونَكَ ) ( إِلَىٰ يَعَاجِهِ ) ( مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَىٰ اللّهِ ) ( لَيْفَ الْهَ الْهَ كَتَابُ ) ( أَن تُبْسَلَ ) ( وَنَصَرْنَاهُ ) ( أَن تُبْسَلَ )
    - ٣٤١ ، ٣٤٣ التضمن في القرآن وأمثلته
- ٣٤٣ ، ٣٤٤ عامة ما يضطر إليه الناس في أمور دينهم متواتر لا اختلاف فيــه، اختلاف الصحابة في الجد والإخوة ونحو ذلك لا يوجب شكا فـــي أكثر مسائل الفرائض
- ٣٤٣ ، ٣٤٤ الآيات التي ذكرت فيها مسائل الفرائض ، أسباب اختــــلاف العلماء أربعة
- ٣٤٥ ، ٣٤٥ فصل : الاختلاف في التفسير على نوعين (١) ما مستنده النقل عن معصوم أو غير معصوم ، من هذا النوع ما يمكن معرفة الصحيح منه
- مثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه خلافهم فـــــى لون كلب أصحاب الكهف ، وفي بعض البقرة التي ضرب بها موسى القتيل ، ومقدار سفينة نوح ، وخشبها ، واسم الغلام
- ٣٤٥ ، ٣٤٦ حكم المنقول عمن يأخذ عن أهل الكتاب كوهب وكعب وابن إسحاق ومد وما ينقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب
- ٣٤٥ ، ٣٤٦ الحكم فيما إذا اختلف التابعون ، حكم ما نقل في ذلــــك عن بعض الصحابة
- ٣٤٦ المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصبت الأدلة على بيـــان الصحيح والضعيف منها
  - ٣٤٦ قول أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير والمغازى والملاحم
    - ٣٤٦ : ٣٤٧ أعلم الناس بالتفسير وأعلمهم بالمغازي
- ٣٤٦ ٣٥٢ الأغلب في التفسير المراسيل ، حكم المراسيل إذا تعددت طرقهـــا وخلت عن المواطأة ، إيضاح ذلك بالأمثلة

- ٣٤٩ ، ٣٥٠ الصحابة والتابعون لا يتعملون الكذب على الرسول
- ٣٥١ ، ٣٥٢ خبر الواحد يوجب العلم إذا تلقته الأمة بالقبول ، من أنكر ذلك
  - ٣٥٣ من يعتبر في الإجماع على صحة حديث وعلى حكم من الأحكام
    - ٣٥٣ قد يكتب المحدث الحديث الضعيف للاعتبار والاستشهاد به
- ٣٥٣ \_ ٣٥٤ قد يغلط الثقة الصدوق وقد يصدق الكاذب أمثلة ذلك ، وبأى شيء يستدل عليه ؟
- ٣٥٤ من الموضوعات في التفسير ٠٠٠ الثعلبي، الواحدي، البغوي وتفسيره
- ٣٥٥ \_ ٣٦٣ فصل النوع الثاني من سببي الاختلاف ما يعلم بالاستدلال ، قـــد يغلط في الاستدلال من جهتين (١) قوم اعتقدوا معــاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها (٢) قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده العرب بكلامهم
  - ٣٥٥ ، ٣٥٦ التفاسير التي يندر أن يوجد فيها هذا الغلط
- ٣٥٧ ـ ٣٦١ المعتزلة والرافضة والقرامطة والصوفية وغيرهم صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم منها ٠٠٠ أنموذج من تفاسيرهم
- ٣٥٧ أصول المعتزلة خمسة : التوحيد ، والعدل ، والمنزلة بين المنزلتين ، وإنفاذ الوعيد ، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
  - ٣٥٧ ، ٣٥٨ توحيدهم ، عدلهم ، إنفاذ الوعيد
  - ٣٦١ تفسير ابن عطية ، تفسير ابن جرير ، تفسير الزمخشرى
- ٣٦١ ، ٣٦٢ كل من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم كان مخطئها
- ٣٦٣ ، ٣٦٤ فصل أحسن طرق التفسير : تفسير القرآن بالقرآن ، ثم بالسنة ، ثم بأقوال الصحابة ، وبالأخص كبراؤهم
  - ٣٦٤ \_ ٣٦٦ ما أعطى ابن مسعود وابن عباس من الفهم البليغ في التفسير
    - ٣٦٧ ، ٣٦٧ حكم التفسير بالأحاديث الإسرائيلية دليل ذلك وأمثلته
    - ٣٦٧ ، ٣٦٨ تفسير ( سَيَقُولُونَ ثَلَثَةً ) الآية ، المختار إذا حكيت الخلاف
- ٣٦٨ ، ٣٦٩ فصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة فارجع إلى أقوال التابعين وتابعيهم ومن بعدهم
- ٣٦٩ من أعلام مفسرى التابعين : مجاهد ، سعيد بن جبير ، عكرمـــة ، عطاء ، الحسن البصرى ، مسروق ، ابن المسيب ، أبو العاليـــة ،

الربيع بن أنس ، قتادة ، الضحاك

٣٧٠ إذا أجمع التابعون ، إذا اختلفوا في تفسير آية فإلى ماذا يرجع

٣٧٦ – ٣٧٦ « وقال فصل القرآن هو الهدى والشفاء والنور وأحسن القصص وهو الصراط المستقيم » .

٣٧٦ – ٣٧٨ المعتصمون به خاصة هذه الأمة ، المنحرفون عنه أربع طوائف

« وقال فصل وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره » « وقال فصل وأما سؤاله عن

٣٧٩ ـ ٣٨٠ لفظ الظاهر في عرف المتأخرين فيه اشتراك ، إيضاحه

٣٨١ - ٣٨٥ « وسئل عن قوله « من فسر القرآن برأبه فليتبوأ مقعده من النار » فاختلاف المفسرين في آبة واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع الاختلاف » ؟

٣٨١ ـ ٣٨٤ الاختلاف المواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين اختلاف تنسوع أو اختلاف في الصفات أو العبادات ، أمثلة ذلك

٣٨٣ أسماء الله متفقة في الدلالة على الذات، متنوعة في الدلالة على الصفات

٠٨٠ – ٣٨٦ « سئل أي التفاسير أحسن ؟ » إلخ .

٣٨٥ كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الثابتة من أعظم القرب
 ٣٨٥ أصح التفاسير

۳۸٦ ـ ۳۸۸ تفسير البغوى ، تفسير الثعلبي ، تفسير الواحدي تفسير الزمخشري تفسير القرطبي ، تفسير ابن عطية

٣٨٦ ، ٣٨٧ أصول المعتزلة الخمسة ومعناها عندهم

٣٨٩ ــ ٤٠٤ « سئل عن قوله أزل القرآن على سبعة أحرف ما المراد بها ، وهــل هي القراءات السبــع ، أو واحـد منها ؟ ومــا السبب الذي أوجب الاختــلاف بــين القراء فيا احتمله خط المصحف ؟ وهل تجوز القراءة والصلاة بروابة الأعمش وغيره من القراءات الشاذة » .

• ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ٤٠١ الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع ، أول مدن جمع القراءات السبع، وسبب جمعه لها، هل تجوز القراءة بغيرالسبع ٣٩١ ، ٤٠١ الحروف السبعة لا تتضمن تناقضا في المعاني ، أنموذج منها ، حكم القراءة بما شذ عن المصحف العثماني في الصلاة وخارجها ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ٢٠١ ك ٣٩٦ هل مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة أو هو مجموع الحروف السبعة ، هل ترتيب السور والآيد...ات واجب منصوص

٣٩٣ ، ٣٩٧ الباعث لعثمان على جمع الناس على حرف واحد وحكمه

٣٩٥ \_ ٣٩٧ عل يرخص أن يقرأ ببقية الأحرف وما خذ من منع ذلك

٣٩٧ هل كان ابن مسعود يجوز القراءة بالمعنى

٣٩٩ \_ ٤٠٢ قول السائل ما السبب الذي أوجب، الاختلاف بين القراء فيمـــــا احتمله خط المصحف

٤٠٠ القرآن متواتر حفظا ، الصحابة تلقوا عن الرسول لفظ القـــرآن
 ومعناه جميعــا

« سئل هل جمع القراءات السبع سنة أو بدعـة ، وهل جمعت على عهد الرسول ، وهل لجامعها ثواب على مـن قرأ رواية واحدة » .

ه.٤ ــ ٤١٧ « وقال فصل في تحزيب القرآن ، وفي كم يقــرأ ، وفي مقدار الصيام والقيام المشروع » .

- ٤٠٥ ٤٠٧ حديث عبد الله بن عمر وألفاظه
- ٤٠٨ ، ٤٠٩ التحزيب المستحب تحزيب الصحابة بالسور التامة
- جزء القرآن وحزبه بحسب الحروف في زمن العجاج
- ٤٠٩ ، ٤١٠ إن قيل فترتيب سور القرآن ليس أمرا واجبا منصوصا وإنمــــا هو بحسب الاجتهاد تنكيس السور
  - ١٠٤ ٤١٦ تحزيب الصحابة هو الأحسن لوجوه (١) (٢) (٣) «٤»
- ٤١١ ، ٤١٢ السورة التي كان يقرأ بها الرسول وأصحابه في الصلاة غالبــــا ، حكم قراءة أواخر السور وأوساطها
  - الله عمرو فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم وأبى عمرو فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الحتمة ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد فى التهليل والتكبير صحيح متواتر أم لا ؟ »
- ٤١٧ ، ٤١٨ ، ١٩٤ هل البسملة من القرآن ومن السورة ، أهسل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله
  - « سئل عمن يقول إن الإمام مالكا قال من كتب مصحفا على غير رسم المصحف العثماني فقد أثم أو قال كفر فهل هذا صحيح وأكثر المصاحف اليوم على غير المصحف العثماني ؟ الخ »





530

.۱۱/ي ۲ - ۳ - ج۱۲ ) (۱) (۱۰) دمك : ۲-.۲-.۷۷ (مجموعة)

( 17 E ) 117.-VV.-TY-A